

808,833



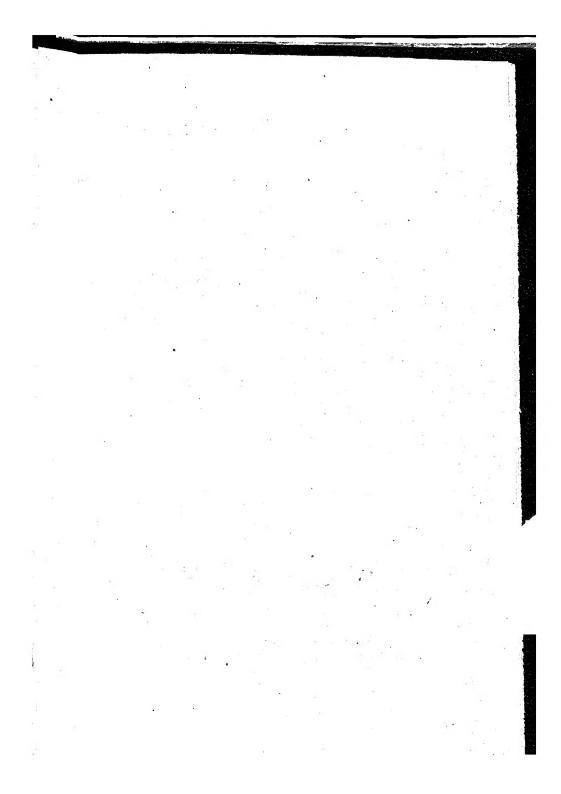

## مقدمة الناشر

عثرت على أوراق كانت عند أحدباعة الكتب القدعة فلمحت فيها كلمات قرأت بعضها فساقني ذلك إلى قراءة مايليها ثم مازات حتى انتهيت الىآخرها فتنفست نفسا طويلا وشعرت في نفسي بألم لذيذ وقد يكون الألم لذيذا إذا صادف في النفس معنى خفيا لا يستطاع الافصاح عنه واني رأيت أن انشر تلك الـكايات كما وجدتها ولا ادعى اللقارى. أنها عمل كبير ولاأبها تستحق منه الاعجاب أو الأكبار فماأقصد الآأن يشعر من يقرؤها بمثل ماشعرت به وحسى منه أن يتنفس نفسا طويلا وأن تتبلل عيناه كما ﴿ تنفست وتبللت عيناي رثاء لضحية من ضحايا المجتمع \_ فان كان ذلك فاخرت بأنى نقات الى الناس قولا يحرك نفوسهم وإلاكان وأجباً على أن اعتذر عن اعصابي الضعيفة .

وقدكان في عزم رجل قبلي أن ينشر هذه الكلمات

ولاادرى علة قعوده عن عزمه وكذلك لااعلم كيف وصات هذه الاوراق الى بائع الـكـتب الذى وجدتها عنده. فلعل الدهر قد تقلب مرة على الثانى كما عصف بصاحبه فأفاتت تلك الأوراق الى حيث عثرت عليها وانى ذا كر للقارى مقدمة كتبها ذلك الرجل الذى لم يتم غرضه مكمة مقدمة كتبها ذلك الرجل الذى لم يتم غرضه مكمة فريد الوحديد



## مقلامة المجهول

## أَلذي آلت اليه الأوراق

سأجهدأن اخرج هذه الأوراق كاتركها صديقى المرحوم محمد حتى إذا كان للناس قلب يتألم أونفس ترحم تألموا ورحموا . كم فى العالم من اشقياء لاذنب لهم فى شقائهم وانما هي جريمة النظام الفاسد الذي يسود على العالم فيجمل نصيب بعض الحرمان ونصيب بعض البطر والاغراق وكم بين الخلق من ضحايا ذهبوا بعد حياة كلها بؤس وشدة إذعجزوا عن الفوز فى نضال الحياة \_ ذلك النضال الذي يفوز فيه الظالم والغاصب والجامد فى أيام ينعتونها بأنها يفوز فيه الظالم والغاصب والجامد فى أيام ينعتونها بأنها أيام تقدم وحضاره.

لقد بدالى أن الحياة حقيرة وأن نظامها فاسد وان على عقول اهلها غشاوة من العادات والعقائد والأوهام لقد بدالى ذلك بعد أن ذهب من العالم صديق كنت أحسن الطن بالحياة من أجله ورأيت نفسى وحيداً في صحراء جرداء

تجردت منزخرفها وانكشف عنها غطاؤها المموه.

إن قلبي دام ولااريد أن اتكام ويزيدني كرها في الكلام اني لاارجو لماحول الناس من الفساد صلاحا سريعا لأن جذوره أبعد أصلا وأشد بأسا من أن يقلعها صراخ ولوعلا ولكني لاأستطيع أن اكتم عن الناس صرخات صديقي المرحوم \_ تلك الصرخات التي لاأقرؤها إلا بزفرة الرموم عن مناثرة وصدر ضيق وفكر مضطرب

لقد ماتصدیقی صحیة فالی رحمة الله ... بعد أن كتب تلك الكامات فی آخر مدة من حیاته كلما أجهده الهم بن يوم و آخر ولعل الله يجعل فی أجلی مهلة حتی أنشرها فيرثی البائس الحی لصاحب فائت ویری المنعم الیوم صورة من حیاة أخ شقی هلك بالأمس فی شقائه ی

فتايم

اول يناير . كان يجب الاينزل البرد في بلد به فقراء لوكانت الطبيعة عادلة . لقد كنت اسمع الناس فيما مضى يقولون ان الشتاء خير من سائر فصول السنة وكنت او افقهم على ما يقولون اذكنت لا اشعر بمثل ما اشعر به اليوم. فان الشتاء انما يلذ فيه السكون والدفء وهو فصل المنازل السعيدة والسمر العائلي المرح والاجتماع الهني، فاذا لم يكن كذلك ذهبت حلاوته وبقى منه البرد والريح والمطر والظلام. هذه ثياب امي المحبوبة لم تتغير منذ الصيف الغابر ـ وهما هي راقدة على فراشها البارد تسعل سعالا شديداً. واألماه انقلبي يتمزقكاما اسمع ذلكالسعال يختلجها كذلك. أواه ؛ وكيف أنت الان أيتها الانَّخت المسكينة في منزل جدتك . هل تسعلت كذلك وترتجفين من البر دمثل أميه اني أبصر وقلي يحس ولكن كيف السبيل اليغير ذلك وما حيلتي . أنا لا أزال طالباً لا اصلح لعمل . ووالدي

لا يستطيع ان يوسل لنا اكثر مما يوسل وأنا عالم بذلك العجز منه فلا أقدر أن أطالبه بما لا طاقة له به وهبني طالبته فكيف يجيب إن البرد يرجفي انا كذلك ولكن ليسهذا بشيء فياليت كل البرد ينزل بي و تذهب ما بي من حرارة الى ذلك الجسم المرتجف جسم أمى فأ ناأقوى منها على الاحمال إنها تحاول إخفاء المها عنى ولكن اني لها ذلك والضعف يبدو برغمها . سأعالج النوم برغم كل ذلك ولعاني استطيع فأنسى ذلك البؤس ولولساعات .

ولعن الله النوافذ المسكسورة والسقوف المثقوبة ـ اننالم نستطع النوم وقضينا الليل بين محاولة رتق فتوق وتجفيف سيول الامتى عضى ذلك القرالشديد ويحل فصل المساكين فصل الصيف . يقولون انه فصل مكروه تزهق النفوس من حرد و تنتشر الامراض في هوائه وتمرض الصدور من غباره ـ وهل ذلك عيب فيه ؟ إن من قال ذلك نسى أن أسعد يوم يطلع على العالم هو اليوم الذي يجتاح فيه الداء زمرة الفقراء البؤساء فيطهر العالم من داء وبيل ـ لا بل بل زمرة الفقراء البؤساء فيطهر العالم من داء وبيل ـ لا بل

استغفر الله اله اليوم الذي يستريح فيه اكبر عدد من الناس من عناء تلك الحياة وهل الفقراء الا اغلب الخلق ؛ إنني أعجب من تقسيم الحظوظ في ذلك العالم ولاأ درى السرفيه فكيف يذهب الأقل من الناس عدداً بخير الارض ويترك لعامة الدهاء فضلات مايلقي من الطعام وسؤر مايعاف من الشراب هل هناك كل ذلك الفرق بين قدرة بعض الخلق وقدرة البعض الآخر أم بين ذكاء وذكاء أله لا بل اظن أن سبب ذلك الفرق بين الناس هو أن بعضهم قانع كريم وأن البعض الآخر شره تواق.

ولكن لم كل هذا التفكير الأسود ؛ لقدقال لى رجل . فقير من اخوانى حكمة يجب ان اذكرها دائما اذا استطعت وهذه الحكمة هي ان انظر دائما الي من هم اسوأ مني حظا. . فان في الناس من يعدني سعيدا .

۱۲ يناير . لايمكن ان ابقى كذلك ابداً . هأنا شاب قوى اشكوكانى فتاة ضعيفة أو شيخ عاجز . أأ بقى على ألمى ولا احرك يدى لعمل ؟ وهل ألوم الحظ واسخط على العالم عندما ارى امى تـئن من مرضها مع انى جـدير بأن

أُسخط على نفسي أولا ؛ ما الذي يربطني حتى لا اعمل على تخفيف ما إنا به من الشقاء؟ انني أقدر على قطع الحجر من إ الجبال وعلى انأفلح الأرض كاي رجل آخر و زالعملة والكني مع ذلك أقعد ساكنا رجاء المستقبل ـ ويل لنفسي من ذلك. الطمع الجاهل. اتني كلما ابصرت قوما يعملون وجبينهم يتصبب عرقاشعرت بخجل عظيم اذيتضح لى الفرق الكبيرين نفوسهم الكبيرة ونفسى الحقيرة ، فأنى مثل الشحيح الذي يقضي عمره في الجمع مخافة الفقر ولا يجد يوماً ما يجمله. يقول قد اكتفيت. الا تعساً للمدنية التي تسبب تلك القيود فتذل النفس بها . ان العامل الذي يعود الى ابنائه في المساء يحمل حزمة من الفجل اكرم مني نفسا واسمد قلبا لانه. سعى وأتى لاَ هله بما قُــدر له بعد السعى طاقته على حين أنى . ألوم كل شيء واقعد عاجزا لا احسن الا الصراخ.

الملك الخيالات في مصرة على أن ابقى فى المدرسة حتى الملك الخيالات في مصرة على أن ابقى فى المدرسة حتى الما دراستى فأخرج غير مستعجل الى أمل فسيح والكنى لا أقدر أن اظل كذلك على ماأنا فيه هذه السنين المقبلة وهى .

طویلة فی نظری طول قرون . و إن عزمی ثابت لن یزعزعه - حد حتی و لا أمی .

لقد قضيت طول ليلة الا مس باكيا لميطاوعني النوم عين طلبت و احمد الله اذ دندى ديوان شعر اشتريته من زمن افزع اليه إذا افعمت الكأس وزاد بي الاسى فأجد فيه سلوى لا أجدها في كلام أحدمن الناس اللهم الاصديقي فهيم وأين هو مني . إنني لااراه الآن الانادرا .

منه اليد وهذه الرجل وذلك الراس ؟ يجب ألاألوم أحدا عبر نفسي إذا أنالم أستفد بماوهبني الله من قوى وهل خلق . غير نفسي إذا أنالم أستفد بماوهبني الله من قوى وهل خلق . الله هذه الاعضاء الاللعمل والسكد والسعي الى الرزق . أنااعتذر عن نفسي بأني لاأستطيع الدخول الى اليدان الآن . ولكني اعتبل بعلل العاجزين . فان الأنسان لابد أن . يسمى وإذا سعى وخاب عن العمل الشريف دغم محاولته فاني ابرر ان يقصد الى غير الشريف فلا لوم عندى . فإلسارق الذي اندفع بعد العجز الى السرقة ليقوت أهله ...

لا بل انى أقول اكثرمن هذا \_ أقول إن النفس الكبيرة إذا وقعت فى شقاء لم تجره هى على صاحبها ثم عجزت عن العمل الشريف بعد محاولته لوقوف المجتمع القاسى فى سبيلها وجب عليها الذهاب الى ابعد الغايات ، الى الاجرام البشع ، والنهب المحرم ، وهل هذا الا دفاع عن النفس ؟ إن المجتمع يحاول قتلها فلابد أن تدافع عن حياتها فيجب ألا تموت مادام فى العالم زاد يمكن اقتسامه . إن الاسد يفترس قوته عصبا وفتكا فلم لا يصبر البائس كالأسد عاصبا فاتكا \_ أما غصبا وفتكا فلم لا يصبر البائس كالأسد عاصبا فاتكا \_ أما مسكين قضيت اذ عجزت عن التماس الرزق .

4

مع يناير. لقد زاد الحال على قدر الاحتمال وأرى جدران بيتى هذا المظلم ضيقة على نفسى واجد البردفيه اقسى من البرد المعتاد. وكأ في أبصر قو مافى هذه الساعة جلوساً فى منزل كسته الرياش ففطت ارضه الحجرية الباردة وعليهم من الملابس ما يكسو الجسم فيقيه وخز هذا البرد القارس فاذا ما أقبل الليل كانت لهم سرر وثيرة الفراش يهنأ بهاالنوم ويلذ ولكنى بعد ذلك التخيل ارجع لنفسى فاجدنى فى ارض مكشوفة

وثياب بالية وفراش بئس ما يفترش ـ اننى اضحك برغمى وأنا فى تلك الحال لأنى تذكرت قول الحى الأعربي الجلف الذيقول وهو يشكو ظلم الحظوظ تركت عيالى لافواكه عندهم

وعندابن عرو سكر وزبيب

حقاً انى أغبط قوما يجدون السكر والزبيب واعد ذلك. نعيها \_ انهاضحكة اضحكها ولكنها لاتبسط انقباضابل هي. باردة كهذا الشتاء تذهب بالنفس \_ انها ضحكة اليائس.

الشهور - إن الحرارة حياة فأقبل ايها الحررحمة بأمثالنا ... القد مر على الناس وقت كانوا فيه اكثر تسبيحا لله وذكرا لنعمه وفضله - إن قدماء المصريين عندما قدسوا الشمس لم يعملوا اكثر من أن يسجدوا اقرارا بنعمة الخالق الجليل. ولكن عقلهم لم يدرك أن بعد الشمس إله .

إن الأنسان لايستطيع ان يشعر عقدار فضل الله عليه شعورا اعمق من شعوره بذلك اذا رأى الشمسطالعة وأنه عند ذلك يرى فضل الله عسوسا.

ماأجمل السماء الصافيةوالريح الهادئة فيهذا السكون الذي يحيط بي فيهذه الحديقة وإن الحقيقة لتظهر للانسان عجردة في مثل هذا الوقت الذي لايشغل الذهن فيه شاغل و تكونفيه النفس منصرفة عن التفكير في الحياة ومظالمًا: . هأنا ارى شيخا كبيرا تقوده ابنة لعلما حفيدته وهوينادى طالبا اليها ان تسقيه فأسرعت اليمه مارة على وانا جالس م فتبينت وجهها فاذا هبو جميل التقسيم فلها عينان سو داوان كنهما غائرتان في مجريهما ووجهها صافي البشرة ولكنه أأصفر باهتوانفها مستقيم جميل وفهامليح ولكنه منقبض . قبضة تدل على تفكيرقبل أوان العقل \_ حقالنها فتاةمليحة لولا صدأ الفقر الذي يعلوها ماذا جنت هذه الفتاة حي تنشأ ، نشأتها تلك ؛ فأن كل مظاهرها تدل على قوة ولوصح ان الفقر . نتيجة ضعف لكانت هذه الفتاة من أضعف الفتيات ولمكن هذه مغالطة ديرها انصار الشره والدناءة ارباب الغنى أنهم يقولون ان الغني مااغتني إلالقوة فيه وان الفقير ماانتقر إلا لضعف عنده ماأغرب قولهم هذا ؛ ولكن لا ي المهم صادقون غير أنه يجب قبل تصديقهم أن نفهم معنى مايسمونه الضعف ومايسمونه القوة .

أننالو فهمنا من هو القوى فى عرفهم لعرفنا انه ذلك الجامد الشره الوقح البخيل القاسى الذى لا يتردد امام شى، فى جمع ماله . وان الضعيف هوذلك المتواضع الشفيق الكربم الذى لا يرى فى العالم شيئا أعظم من الحب والإيثار .

وه يناير عاد السعال لأمى اشد مماكان وقد زاد المى صنيق المنزل الذى انافيه فهو مظلم و نفسى تحب النور وهو بارد وانا احب الحرارة وهواؤه راكدوصدرى لا يتلى الامن الربح الثائرة وهو صنيق وروحى لا يسعه الاالفضاء الفسيح ما أحب الفضاء وهواءه وشمسه ونجومه انى لوكنت فى العالم وحدى لما صفت بحياتى بل لوج دت فى شدتها شيئا من اللذة لأن الانتصار على المشقة نوع من دلائل الحياة وكل مايدل على الحياه لذيذ ولكنى مثقل بهموم من أجل من احب حقا انهم لا يظهر ون لى ألما غير بهموم من أجل من احب حقا انهم لا يظهر ون لى ألما غير النهم لحظة في تحت نظرى ما صحوت بوهى مخاوف احلامى اذا نمت .

٢٨ ينابر - مااحب ذلك المنظر الجميل : نحن في الشتاء

ول كن هاهو الزهر منثور يانع فى حدائق الجزيرة كأنمة فى فربيع - أى بلادى انك نعم الوطن . ماأحب ذلك القطر المتساقط على وجهى الآن فهو مثل كف رطيب يسح جبينى المتقد ـ اليس هذا القطر بنانك يامصر ؟ ـ وهل هذا الربح الذي يهب على صفحة وجهى غير انفاسك الحاوة ؟ انني لايتم لى عيش حى اشعر بكل مافيك من حر وبرد وحى اذوق من كل مطعوماتك التى تقدمين واشم من كل ماينبت فيك وإن عاما لااشرب فيه من ماء نيلك العكر اولا اتنفس فيه من هواء خماسينك الحار لعام ناقص مبتور . اى بلادى انى اكاد اغفر ان ظامنى من اجالك لأنك امنه اى بلادى الى اكاد اغفر ان ظامنى من اجالك لأنك امنه جيعا .

۲ فبرایر مدانتی نفسی غیر مرة فی هذین الیومین.
بأن اهلك نفسی ، ولكن مهلا ایها القلب النزق الذی لایفكر ، هبی قتلت نفسی ، یالها من محبة لنفسی اذ اخرجها من الحیاة تاركا وراثی قلوبا تتحرق ولاتستطیع آن تلحق بی حقا آن الذی یقتل نفسه مجرم ولكنی اری فی إجرامه غیر ، مایری الناس ، فأنهم یقولون انه مجرم نحو نفسه وانا اقول انه مایری الناس ، فأنهم یقولون انه مجرم نحو نفسه وانا اقول انه

قد عمى فى حب نفسه عن المغيره وان اجرامه واقع على من يبقون في الحياة بعده ممن يحبونه او يعتمدون عليه . ليتني كنت وحيداً ؛ فأنى كنت استطبع عند ذلك أن اعمل مابدا لي ، وأما الآن فلا أقدر على شي حتى الوت الذي أستطيمه لا أملكه ، وله ذافلاً ترك هذه الافكار السوداء وان العالم لا يزال به من الجمال ما يساعد على ان أنسى مــا أنا فيه من شقاء ، هذا نوار اللبلاب وزهر الفول فبشرى بالربيع الاول، وها هو الربيعاً بصره في العود، وقدجري فيه الماء، وأراه في الهواء، وقد قل برده، واراه في الشمس وقد زادت نورا – یذ کرنی الربیع بآیام، ضت – فأذ کر مدينة (دسونس) إذكنت صبياً في صفاء وسعة، أجرى مع اختى المحبوبة - أواه كيف انت الآن ايتها الحبيبة - نعم انها صديقة صباي كانت معي وكنا نجري كصفار للعز نشب من مكازإلى آخر وننتقل بين الحقول اليانعة تحت ظل شجر السنط إلى جوار الترعة حتى اذا حان وقت الغداء ذهبنا الى الدار لناقي وجوها ضاحكة وقلوبا محبة . لقد مر ذلك العهد ولميبق الا ذكره وشتمان بين حال كنت فيها وحال أنا غريق بها فقد كنت خليا ، واناالآن شجى ، وكنت احياوا تنعم بحياتى وحرارتى واتلذذ بما يقع تحت حسى ، وانا الآن أفكر ولا احس بنعيم الا من الفكر والذكرى واناالآن في ظامة ، وكنت حينذاك في نور لا أرمى بعيني الا الى النور . وقد كانت الآمال فسيحة أماى لا أكاد أشعر بقيد يمنعنى من السعادة ، وها الا أجد في نفسى أملا .

أواه ؛ أنني احببت أن أننقل بالفكر من وساوس سودائى فاذا بى ارجع اليها برغمى — ان الشقى لا يستطيع أن ينسى شقاءه ولو حاول .

وقد سادت الظامة على الأرض مرة النية و انطبعت في نفسى وقد سادت الظامة على الأرض مرة النية و انطبعت في نفسى وكأنى بها مرآة تنعكس فيها احوال الطبيعة ولا تخطى ما اضيق العيش رغم ما اعلل به النفس من الاوهام فان كل مااقوله و الابين الرياض آت عن الخيال لاعن الحقيقة الجاهمة امامي - إن أول شي في السعادة وها هي الحقيقة الجاهمة امامي - إن أول شي في السعادة أن يكون الانسان قادرا على العيش وهذا ما ليس لي . رحماك يااني فكأني بك قد رميتني وامي واختي. ولكن ما رحماك يااني فكأني بك قد رميتني وامي واختي. ولكن ما

أقسى قلى اذ أقول ذلك عن الى! أأقول رمانى وانا اعلم انه اصنطر الى ذلك اضطرارا ؟ انه جمود منى ان أتكم كذلك عن والدى – اصلحياتى .... ها ، ها ؛ إنى اضحك من نفسى . أأقول «أصل حياتى » وهل هذه منة أو هى جناية ؟ لعن الله الفقر أنه كافر فلاً دع ذكر هذا ولاً بك حى أنام عن تلك الهواجس المؤلمة .

آ فراير . ارسات لوالدى خطابا اسأله فيه عن رأيه في تركى للدرسة لكى اعمل على القيام بواجب أهلى الى جانبه ولكنه ارسل اليوم الى يقول لى انه يغضب على لو فعلت . ولكنى ساعصى \_ عفا الله عنى . وعفوك يا ابى . سأعصاك إذ لا أستطيع ان أتحمل سكوتى .

المدقائي وينهم جماعة ممن درسوا تاريخ مصر القديمة درسا وافيا. وقد اخذوا يتناقشون في عصور تلك الآار ويقارنون بين بعضها وبعض من جهة الصناعة والجمال والقيمة . أما انا فذ دخلت الى ذلك المكان وكأنى في حلم لا ينقطع . فلم التفت الى شيء بعينه ولم انصت الى قصة أثر ولا الى شكل

تمثال فان معنى آخذا بالنفس استولى على عقلى ـ فكأنى بدهور مضت قد تمثلت جميعها امامى صائحة (كنا) – لقد كان الناس ثم زالوا ونحن الآن كائنون ثم سنزول.

وقفت بجانب جثة رمسيس الاكبر . وكأني به يتنفس. ثم تصورته اذكان شابا تملؤه قوة الشباب وهو على جيش كبير يقوده للشام حتى اذا ما أتم حربه عاد الى بلاده وقد ازّينت وخر الناس عند لقياه الى الذقون. ثم تصورتة وهو في قصره بين خدمه واهله تنتظر عيونهم اشارة منه ايسرعوا إلى تلبية مايريده ربهم ، وكم من نظرة له سببت موتا وكم . من ابتسامة من فمه تطاحن عليها المتنافسون ؛ ثم تصورته وهو في موكبه العظيم والناس ينظرون اليه ؛ ولا يجسرون على الاقتراب منه. ثم تصورته وقد مات وتخيلت الحنطين. إلى جانبه بايديهم السوداء حتى المكأني كنت اراهم يسحون ويدهنون . ثم تصورت جنازته ولحده بين اناشيد وبخور ورسوموفيماأ نافي ذلك إذ صحوت عندما دعاني صديق للسير إلى مكان آخر فنظرت فرأيت أن ليس أمامي إلا جثة بالية في يبت من الزجاج أنظر اليهاثم أسير ويجبى ، غيرى فيرمقها كذلك. ثم يمضى عنها . و هكذا الدهور تمضى و هكذا الاحوال تحول و هكذا يظن الناسأ نهم ملكوا الأرض فاذا هم زائلون واذا هى باقية حقاً إن من فكر فى الحياة وجدها هيئة حقيرة خادعة . مع فبراير . لم يظهر الى الآن شيء يجعلني آمل فى

وجود عمل أستطيع أن احصل منه على كسب. وقد ارسل لى والدى امس جوابالمحت بين سطوره الما خفياً ولست ادرى ماذا جد.

يجب ألا افكر اليوم كثيرا فهذا الجو لطيف قد عاد الى الصفاء والجمال . وماأجمل الحقول اليوم ! فلا توك كل شيء لا خلو بنفسي قليلا فأعيش ولوساعات خلسا من العمر وما العيش إلا أن يترك الانسان كل القيود الاجتماعية التي خلقها الناس ليشقوا بها قد يعمر الانسان سنين طويلة ولكنه لا يحيا فيها وذلك إذا كانت تلك السنين قد قضاها في تفكير وسعى للمادة \_ فاذا أمكن الانسان أن يعيش كل عمره لا يفكر في المادة عاش ممتعاً بكل عمره . اريد أن اخرج وحدى الى الحلاء لكى افرج عن نفسي وذلك سعى لتخفيف آلامي الدفينة \_ ولكن ماأشد حي لنفسي و وماذا لتخفيف آلامي الدفينة \_ ولكن ماأشد حي لنفسي ! وماذا

تفعل أمى المسكينة وهي مريضه وماذا تفعل أخى المظلومة الجميلة وهي بعيدة عنى ؟ لأحرمن نفسي تلك اللذة التي هممت بقنصها تحت نور السماء حتى اقاسم أمى وأختى المها \_ ولاكنت اذا أنا فكرت في نفسي ونسيت من أحب !

الأنسان على الأنسان على الأنسانية على الأنسان حيوانيته فقد عزمت أن احيا وأخلى فكرى من مشاغله فلم أفدر فنا أشق الأنسان بما يسمونه رقيا وما أحسن النسيان وارفقه بمثل ـ لأن الأنسان إذا لم يقدر على الحروج من انسانيته خروجاً كليا كان النسيان هو الوسيلة الوحيدة لحلاصه من آلامه . فهلا دام النسيان ؛

لاأفهم كيف يهنأ لفقير عبس إلا إذا كانت نفسه صنيقة مظامة ولكن نفسى تواقة الى الصفاء والأنطلاق والسعة وما أشقاها بما تنوق اليه \_ إن صاحب الفقر المعوز إنا يقدر أن يحيا إذا نمت فيه قوة واحدة وهي القدرة على الخضوع . وويل لمن لم تنم فيه تلك القوة فأنه يكون أشد المخلوقات تعاسه \_ مثلي .

مارس لقد تنتحالربيع وأطلمين زهوره وغصوته وتردد فى صوت الزرزور وجرى فى عروق النبات ألا يحل معه ربيع لهذا القلب الكليم ؟

انا فى انتظار خطاب والدى فاليوم الن أيام الشهر ولم يرسل أبى ما اعتاداً ن يرسله لى كل شهر ولعل فى الغياب خيرا . أن الخيال ميال ابدا الى الواوب والتفاؤل ولهمذا أجدى أخادع نفسى عن سبب ذلك الغياب وأقول لها لعل أبى قد وجد شغلا جديدا شغله عنا حينا وأن بعد ذلك الغياب سعة غير منتظرة . ومن يدرى لعل الله أراد بنا خيراً بعد توالى الشدائد . أما أنا فقد صاقت بوجهى وجوه الحيل و تبينت وحدتى فى ذلك العالم إذ لا أجد من يسعى معى أو وتبينت وحدتى فى ذلك العالم إذ لا أجد من يسعى معى أو يقبل منى سعياً . فلا صبر ولعل الفرج آت من ناحية الخرى

ه مارس . لليوم لم يرسل لى ابى خطابه الذى انتظره بصبر نافد وقد بدأت اضطرب واخذت خيالاتى اتجاها غير اتجاهما الأول لأنى شعرت بالهوة التى تحت قدمى بالهوة السحيقة التى تهددنى بالهلاك فى كل ساعة إذ لاشىء

لى ولاشى، لمن معى نستطيع به أن نعيش فاذا منع مانع ابى من ارسال مساعدته الشهرية المعتادة لم أجد امامي مستنداً اتكى، عليه . فلا صناعة لى ولاتجارة ولااقدر أن أكسب واحصل على القوت من عمل ما . فأنا عاجز كل العجز واذا لم يسعفنى ابى لم أجد أمامي إلا الاقتراض أو السؤال أو النهب والسرقة أما الاقتراض فن ذا يقرضنى اوأما السؤال فلا كانت تلك الحياة الذليلة وأما النهب والسرقة فليس امامي باب سواه . فلاحول ولاقوة إلا بالله! انه لم يبق يبنى و بين الإجرام إلا مرتبة واحدة .

لأصرف الفكر عن تلك الهوة وليزر الموت قبل ذلك الموقوع ولكن إذا زار فلتكن زيارته لمن أحب معى. فهو أهون حظ نلقاه جمعا.

مساء البوم. جاءني كتاب والدى الساعة وياليته ابطأ حتى صباح الغد. فأن الليل مقبل وكيف اتحمل ظامة الليل ووحشته مع ظلمة ماجاء بالخطاب؛ لقد كنت في التظار ذلك الكتاب قلقا ضجرا ولكني الآن حائر يائس وما مرارة الآ بعدها مرارة أعظم.

لقد كنت اندفع مع الأمل فتوقعت أن التأخر بشير فرج مقبل تمكن فيه الحياة واقدر فيه على الكفاف، ولكن ذهب الخطاب بكل أوهامي فأظهر ليأن تأخر أبي عن عذر لاعن شغل.

رحمال ياوالدى ؛ لقد كنت اقول انى أفضل الموت على السؤان أو الاقتراض وكنت أقول إن الاجرام أقرب الى من ذلك فكيف تريدنى على السؤال لنفسى وان معى ولك ؟ أ أقف امام خالى سائلا ؟ ماأمر تلك الحياة التي لا يجد الحي فيها القوت ؛ إن مثلى ومثلك ياأبى (عفا الله عنى) ومثل من معى انا جميعا عاجزون عن البقاء في نضال هذه الحياة فلنمت وليبق الذين يستطيعون البقاء فيها قادرين. فهذه الحياة فليها وليبق اهل الطمع واهل القوة واهل المغود واهل البقاء في النفال . لنمت ؛ فواهل السعى لأنهم يقدرون على البقاء في النفال . لنمت ؛

مارس . للآن لم اعمل شيئاً وأنا حائر بين الموت والذلة . نعم ولو كان الأمر قاصراعلى لفضلت الأول ولاشك فان خالى لا يعلم للآن عنا إلا أننانعيش مستقلين على مايرسله

لنا والدى ولايعرف مانحن فيـه من شــدة فمـاذا تكـون نظرته إلى ، وهو مثل الناس ، إذا علم مانحن فيه منشقاء ؟ وإني للآن لم اخبر أمي ولاأظن أني سأخبرها خوفا عليها. ربّ قونی و اهدنی فانی لااستطیم السیر وحدی ـ وأ بق. اللهم على إيماناً صن به وأخاف ان تزعزعه تلك العواصف. كيف قسمت الحظوظ بين الناس إن كنت قسمتها لهم - إن النباس يلقون التبعة عليك يامولاي تخلصاً. من تهم ولكي يلقوا على عقول المحروم غشاء وفي يديه قيدا. هنا قوم يمو تون جوعا وهناكة قوم ينعمون وتمرضهم. البطنة . وهل انا وامثالي لانستحتي عندك الا ما وهبت لناه وهل بيننا وبينآهل اليسار والترف كل ذلك الفرق عندك؛ كأنى بقوم الآن بجرّ روز الذيول على ابسطـة من صوف وحرير ويأ كلون في ليلة مالوجمت فضلاته الكفت عائلتي. المسكينة شهرا ويشربون ما إذا بيع سؤره لقام بقوت دهر لقوم يموتون على الطوى. ولكن ماذا يفيد صراخ والناس لا أمل في شفائهم ؛ ليتني استطيع ان اخرج صرخي. هذه فتهد صروحا قامت على زفرات البؤساء ومدامع اليتامي

وعظام الصرعي ودم القتلي.

أواه ؛ فلأ سكت إذ لا أقدر على شيء .

المن المارس. لم أذهب بعد إلى خالى (على) فلاً قم الان. القد كنت أقول إن المادة ليست بشيء. كنت أقول هذا وانا سائر فى الخيال وسط الطبيعة الساكنة. ولكن هأ نا أرى ان الانسان نفسه مادة وان المادة له اكبرشي، فى الوجود. إن الحقيقة ثيء والخيال خيال – وكفى .

مساء اليوم. ذهبت الى دار خالى (على) وصعدت على. السلم ثم عدت ولم اقدر أن أكامه فى شيء - لأنى اخذت اردد لنفسى المختمل ان يرد به على ". فهبه رفض ان يساعدنى مع على بقدرته - فاذا أكون قد جنيت ؟ اللهم الا خسارة عظمى اذا كشف لى الحق عن خسة رجل من اهلى . ففضلت أن أبقى على الغطاء ولا أبصر ما تحته خوفا ان تكون الحقيقة بشعة كا تعودت أن أراها . فلا لتمس المساعدة من ناحية أخرى .

۹ مارس. سعیت وظهر لی مالم أكن متحققاً منه مثل. تحتیقی الان و ذلك أنی لا أصلح لعمل ما. وما ذاا فادی عمر.

قضيته في الدرس؟ إن هي إلا خيالات وأوهام يسمونها تربية ولعن الله تلك المدنية الكاذبة. أين لي أن أكون متوحشاً اعرف كيف أضرب بسيني وارمي بسهمي وأحصل بذلك على قوتى . مرحى المدنية التي تعلم الشاب كيف يموت جوءاً ١

وقد اتانى اليوم من ابى خطاب آخر يسألنى عن علة ابطائى عليه البطائى عليه وكم يوما أبطأت ؟ . ويلى – فلا عزة مع حاجة ولو غالط الانسان نفسه واذا كنتلا اقدر على العمل فلم لا انزل بالنفس على حكم الفقر والعجز ؟

نعم انى لا احسن شيئا - حتى السلب الذى اتحدث به - لا أحسنه بل لا أعرفه ولا أقدر عليه فهو يحتاج إلى نفس غير نفسى .

ما اليوم خيرا من الأمس وقد زاد الأمر شدة مرض أمى وازدياده . وقد شكوت إلى أخى (فهيم) فاشارعلى أن أنتقل إلى منزل آخر – يشير على أن أذهب الى منزل فيه الهواء طلق والشمس باسطة بساطها – أى أخى ان نفسى تتوق إلى مثل ذلك الذي تشير به ولكن

ما أظلم قيو دى حفظك الله من مثلها .

مساء اليوم . عزمت بعد طول ترددى على مقابلة خالى (على) مهاكلفنى الامروذهبت اليه اليوم - والحدلة إذمازال الخير في الناس . وشكراً لك ياخالي. ما احسن بشاشتك :

ذهبت الى خالى العزيز وأنا متردد لا اكاد أرفع عينى . الى ما حولى وكان معه جماعة لم أتبين وجوههم لما كنت فيه من الارتباك ثم همت بالرجوع وفعلا بدأت ارجع حتى . وصات الى الباب وأنا اتعثر ولكنى ذكرت الفشل وآخرته وتمثات اهلى وقد احتاجوا الى قوت لا يجدونه وتمثات أبى وكأنه عد يده إلى طالبا أن أقف بجانبه ، فعزمت على السير في طابى ولو صحيت بماء وجهس . لكنى عندما دخلت على خالى ورجوته في كامة لاحظ ارتباكى وترددى فاهل بى خالى ورجوته في كامة لاحظ ارتباكى وترددى فاهل بى وهش الى حتى استأنست ثم تجرأت فهمست اليه بما أريد فأسرع الى التلبية وكأن عينيه تمتذران عن انه لم يبادر بالجواب قبل السؤال .

إنك قد جعلتني أحسن الظن بالناس قليلا من أجلك. ياخالى العزيز، فاناالا كن اقول مازال الخير فى الناس. وجزاك.

الله خيرا فلا اظن انى أقدر ان أجزيك .

مرة اخرى بالانتقال من منزلى الى آخر . يشير على وهو يشير مرة اخرى بالانتقال من منزلى الى آخر . يشير على واعده بالسعى ولكن لا اقدر على مصارحته بالحق . فهو لا يعرف على انه صديق المخلص ـ لا يعرف ما أنافيه من رقة الحال وأظنه لو علم الحق لا يعتقده . فلا أخاله يتصور أن صديقه الذى لم يشك اليه مرة ضيقاً من أشقى الناس وأشده ، وشا.

١٨ مارس . جا،ني اليوم رد أبي يقول فيه:

« وا علم السبب الذي من أجله طلبت منك الاقتراض مع علمي بثقله على نفسك يابي ، ان عمك ، غفر الله له ، توقف عن الصرف ، عي هذين اليومين مع ما نحن فيه من حاجة إلى ري وعزيق. فيا بني اشكر خالك بائبًا عني وقل له رباخ لم تلده أمك. وأما انت فاعف عني إذ وقفت بك موقفا كنت احرص على الا تقفه ولكن اظنك تلتمس لي بك موقفا كنت احرص على الا تقفه ولكن اظنك تلتمس لي الاعذار ، بدل الحنق على . وحفظك الله وقواك يابني " » .

أنه قبيح بالمر، أن ينحتى أمام النوازل ولا بد من العمل ولو شق واستعصى السعى اليه في أول الامر ، انى كاما تذكرت أمى وأختى ذبت أسى فانهما يشقيان بضعفى . ولا تجدان ما يجد امثالهم من العيش . وإنى كاماذكرت ذلك شعرت كأن ماء مثلجا نزل على قلبي فكاديوقف حركته و تأخذني رعده من رأسى إلى قدمي تكاد تزهق لها نفسي وأحس كأن لهيبا يتقد ما بين عيني " . إن حنقي على العالم اقل من حنقى على نفسي لعجزها وعلى تربيتي ال تمامني صناعة واحدة وصناعة الانكال والياس .

مارس. انه السحر في هذا الفضاء الخرج اليه ونفسى تتمزق الما وغما فما يلبث الحزن أن يذوب كل يذوب الضباب المام الشمس فان تلك الانفاس التي كان ينفجر بهاصدرى الستحالت الى زفير عميق لاعزق الصدر بل يروح عنه وهذا الحزن الكامن الذي ظل يتردد بين جنبي قد سال اليوم في تلك العبرات التي ذرفتها ، وتلك الحمي التي كانت تشتعل في جبيني قد ذهبت مع النسيم البارد فعدت بعد ذلك الى الثبات والأمل ، وكل هذا دلالة قاطعة على أن الهموم أعراض من والأمل ، وكل هذا دلالة قاطعة على أن الهموم أعراض من

خلق الأُ نسان وليست طبائع جوهرية .

راً يتاليوم امرأة عمياء تجرها طفلة صغيرة بالية الثياب ، وكنت عند ذلك مهتما لما أنا فيه - فتأملتها وهي سائرة مع تلك الفتاة ، وهي تنادي صارخة الى الله تطاب منه قوتًا ، وفي ندائها من الثقة بالله ما لم تزعزعه عواصف الفقر. هذان شبحان من اشباح الحياة وقفت انظر اليهما واعتبر، فلقيت فيهما مازاد ألمي ، ومنظر البؤساء عندي أجل مايثير النفس ويبعث فيها الاسي لأني أعرف ألم الخوف من يوم يطلع لايستطاع فيه الحصول على زاد . ثم اقبلتا نحوى تسألاتي عطاء مما أعطاني الله . نعم ، فانا من المنعمين في نظرها ، فترددت أأعطى مما أنا محتاج اليه ام أصن به ، ولكنني لم أتردد طويلا والحمد لله اذ وجدتني استطيع قوت يومي ومن يدري لعل هتين الشقيتين تبيتان على الطوى لو لم أجد لهما ببعض مامعي

على مارس. لا ازال اجد راحة فى نفسى من أثر الايام الماضية التى قضيتها فى الهواء الطاق، فلا أزال أذكر الليل البهيم الجليل، والنجوم العالية تامع به، ولا أزال أتخيل النيل

وهو يموج مع النسيم، ويرتطم بالشاطي، لا تقيده قيود، ولا ازال اتصور تلك العوالم في علائها كأنها تنظر إلىأرضنا نظرة الكبير العارف إلى الطفل الجاهل وكأنى بها تبتسم سخرية كالرأت أهل الأرض كيف يتطاحنون على السفاسف ويتقاتلون على أحقر الأشياء - ألم يقض الانسان دهرا طويلا في نضال وعراك على معدن أصنر من معادن الارض. لايفترق عن سائر الاجسام إلا كما يختلف جسم عن آخر ؟ إنى كاما أعدت انفسى تلك الصور ذهب عنى كثير من عناء هذا المالم واحتقرت الماديات التي احزن لحرماني منها كل ذلك الحزن الذي يكاد أحيانا يذهب بنفسي ـ حقا ان السمادة تكون أقرب إلى النفس إذا تجرد الانسان من مشاغل المادة وخلص إلى اللذات البسيطة لذات الحياة الطبعية ومسرات الهواء الطلق . وقد رجعت في كل ليالي السالفة يعد هذه الخيالات فلم أستطع النوم فعمدت إلى الديوان. أَلْذَى كَنْتُ اشْتَرْيَتُهُ وَأَخْـُدْتُ أَقْرَأَ بِمَضْ مَابِهُ وَحَبْدًا هُوَ من رفيق فأنه لايترك شيئا أشعر به لايصوره صورة واضحة جلية ـ وقد وجدت به قطعة صغيرة أعجبتني لأنها

توافق شعورا فی نفسی وهأنا اثبتها هنا الأرض وضّاءة الجبين

والريح فى رقــة الحنين والشمس محجوبة وكادت

تصافح الافق باليمين والغيم أسرابه تهادي

ووشيها معجز الفنون فحرة الورد في اصفرار الـ

آقاح من فوق یاسمین والماء صاف له خربر

كممسة السر في سكون والطير مايين مستعيد

مرجّع سجعة الأنين وبين جــذلان ثائر اللم

وبين ميّاسة الغصون لمشـل هذا إلجال سيحر

يذيب منسورة الشجون

وبي من الهم ماتولي ظلامه فی سواد قای سري بمجرى العروق حتى يضيق بالنفس كل رحب أظل في حيرة سقيا وليس في الخـافقين طي حتى إذا ما شهدت هذا الـ جہال یو.ا رأیت حسی السيت في ساعة شجوني وعاد حينا الي ابي وأسفر القلبواستحال ال أمر" من همه لعدب وليس هم الحياة إلا وليد شعى الورى لكذب يؤم هـذا الورى سرابا

\*\*

يزيد بعدا بكل قرب

خبرت تلك الحياة مابي

ن حالى الحزن والسرور

فداربى حلوهماكؤوسا

وذقت من مرّهــا المرير

وفزت من لذةٍ بمـا فا

ت کل مستمتع جسور

وعشت أيامها ملاء

كأنما عشت في دهور

弊 弊

لنسمة الربح في صباح

والشرق في أول السفور

ورونق الزهر في رباه

يمدل في لوثه الطهور

ولؤلؤ الطل في غصون

تهزهبا سجعة الطيور

لذائذ النفس في حياة

جهادها آلة الغرور

ومادتها وفي أخرى يحس قيوده الثقيلة فيتغير، يحتقر الحياة ومادتها وفي أخرى يحس قيوده الثقيلة فيتغير، حتى لقد بدا لى ان كل شيء في العالم نسبي وان الانسان يرى الاشياء بحسب حالة نفسه فادا كانت نفسه سعيدة رأى الاشياء كلها طيبة صالحة وإذا كانت نفسه شقية لم ترقه الاشياء جميعا في فايس هناك شيء جميل في نفسه ولا شيء قبيح في ذاته والعبرة بحالة نفس الانسان.

ما أحسن الزهد لو كنت فى العالم وحدى . فان نفسى لا تقطلع كثيرا الى لذات الحياة لطول ماعود "ها الامتناع عنها والحلاص منها ولكن معى غيرى ولا استطيع ان الحملهم على مثل ما احمل عليه نفسى \_ اننى أرى أى فى مرضها وضيق ذات يدها وقد كانت ربة السعة والكرم \_ وارى اختى ولا أمل أمامها وقد كان أفسح الامل منيقاً فى عيننا لأجلها . فكيف ازهد فى الحياة ومادتها ومعى مثل هانين . ولكنى اكاد افقد الثقة بنفسى إذ أقول كل يوم لنفسى هملم للعمل ثم لا أجدنى أتقدم خطوة فى سبيله . هل سد كل طريق للسعى والعمل ؟ وإذا كان كذلك

فاين اللصوص والسفاك أتعلم منهم كيف يحصلون على رزقهم وأكون مثلهم ؟ فان المجتمع إذا كان لايشعر بألمي ويتركني. للموت غير مبال فان أكون أكرم منه بل لا بدأن أكون. مثله جمودا وجشعا وقسوة.

لكن مهلا أيها الخيال أرانى قد بعدت في تصورى. وهياجى ـ فلاً بدأ بالسمى إلى العمل ولا أظن المجتمع على مايصوره الخيال الحانق من الجهود والقسوة، فاكمل عامل فيه عال لو عرف السبيل الموصلة إليه .

البريل معيت وسعيت وسعيت وارجع وفى قلبي جرح دام من الخيبة وزاد يقيني فى قلة صلاحى ونقص عدى فى نضال الحياة وياليت لم أقض تلك السنين فى درس لايفيد بل يقتل النفس ويطفى ، نارها . وقد بدا لى أخيرا أن أطاب من أخى (فهيم) أن يبحث لى عن عمل وذكرت له شيئا من حقيقة أمرى . ثم أرسلت إلى أبى أخبره كذبا انى بخير \_ ولا بد أن ينتهى هذا العذاب يوما ولو بعد حين فان للحياة آخرا .

٢ ابريل . إن(ش) بكمدين لوالدي ببعض المال ولكنه

لا يعرفنى وأخشى إذا سألت أبى أن يرسل طالبا ماعنده أن يأبى \_ إنى أعرف أنه يأبى لو سألته ذلك لانه لا يضرفى العالم أحدا إلا نفسه وإيانا، سامحه الله وغفر لى ، فلأ ذهب اليه أنا.

مساء اليوم . أرجع الان من عند (ش) بك ولكن بخفي حنين ولقد ذهبت اليه وأنا كالمحموم لماكنت فيهمن الاصطراب والخجل، فلم استطع قولا وأي عذر أقدمه له ؟ وكيف يعتقد اني حقيقة ابن دائنه ؛ ولو كنت فهــل جنت باذن من أبي أم أناآت من قبل نفسي ؟ وقد لحظ الرجل عند مار آني اني مرتبك مضطرب، ولا أظنه إلاحسدي شابا من القتلة جئت لأوذيه، فتوارى مني ودخل بعد أن سامت عليه متاهمًا، وكان ينظر على كتفه إلى خلف وهو مسرع في مشيته كن تتبعه أفعي لا يريد أن يقف خوفا من لحوقها به . وأعجب شيء أن الرجل لم يصرخ طالبا النجدة، ولا أظن إلا أن الخوف هو الذي أدهشه عن التفكير في ذلك . ها، ها، ها، إني أضحك ترغمي عند مااتذكر هيئة الرجل وهو ممن يسمونهم العظاء، إذ يولى متعثرا خائفًا

ويتركني وراءه واقفا والكلام على طرف لساني . الله هو ن على فشلى أنى كسبت شيئا إذرا يت مظهر اجديدا من مظاهر الناس. مسكين أنت يابك: إنكان تنام الايلة ، ولو غد لرأيت ذلك الشاب المضطرب في منامك ماسكا بيده خنجرا يهوى به الى صدرك الأجوف ، مرحى مرحى ، لقد عرفت أخير ا أنوجهي قد يتخذ شكلا مخيفا، وأنى أقدر على إيقاع الفزع فى القلوب، وهذه خطوة لا بأس بها إذ تبين لى أنني اقدر على السعى حراما في سبيل الرزق إذا أنا عجزت عن وجو دالحلال. ٩ ابريل . لايزال لي ما أشكر الله عليه كثيرا . فأميي تتحسن حالهـا يوما بمد يوم وقد اوشكت ان تقوم من مرضها. ولعل بطء تقدم صحتها لقله الدواء وسوء الطعام، ولكن قوة بنيتها تساعد على مكافحة المرض والحمد لله . أَنَّنَى كُلَّمَا تَذَكَّرَتَ خَيْبَتَى عَنْدُ (شُ) بِكُ اقْوَلَ لِنْفْسِي انْنِي قصرت، لانه كان الواجب على أن أكون أصفق وجها وأكثر إلحاحا، فبدل رجوع خائبا كان يجب على أن أسمرحي أرغم الرجل على سماعي ومعرفة ماجئت له ، والحجل طالما أضاع على صاحبه فرصا، والحق أن أصفق الناس وجها أكثرهم

نجاحا في هذه الحياة.

١١ ابريل . سرت اليوم في الطريق فوجدت جماعة السترعوا نظري، وهم فقراء، بعضهم مستاق إلى جانب الطريق، وبعضهم جالس يشكو وبعضهم سائر. وهم مختلفو الاشكال والعاهات، فنهم الأعمر ومنهم المقعد، ومنهم الريض بالرمد والمرمى بالزهري والأبله. كل هذه كانت صورا أخدت آستعرضها حتى انتهى في السير إلى شاطىء النيل كمادتي، فنظرت الى اللجة المضطربة وكانت نفسي تتوق إلى أن تغوص في تلك اللجة وتتخلص من الحياة ، والحق أن هذا الشمور يعاودني كالم وقفت بالنيل، فكأنه أصل حياتي ويريد أن يعود اليه بعضه فينضم إلى أصله ، وأخذت عند ذلك أسترجم في الذهن مارأيت، وأسأل النفس عن السبب في شقاء هؤلاء الفقراء لذين مررت بهم، فوجدت أنهم جميعا يشقون بجريرة غيرهم وأى ذنب للا بله في بلهه أو لصاحب الزهري الموروث في دائه أو للفقير في فقره أوللاً عمى في عماه؟ وأخذت استطرد من فكر إلى آخر أقاب الفروض لعلى أجد من يدنها فرضا يقنع نفسي الحائرةو فسر ليمعني ظواهر تلك الحياة بوعند

هذا انتبهت إلى عود صغير تنقاذفه أمواج النيل، وكان هذا العود عثابة وحى هبط إلى ، فاجابى عما سألت، إذرأيت فيه مثلاللاً نسان فى تلك الحياة، قذف فيها بغير إرادته، وخلق فكانت الحياة عليه واجبا تجب تأديته على أى حال. وما تلك. المظاهر من غنى وفقر وصحة ومرض وسعادة وشقاء الا أعراضا لاقيمة لها ولا عبرة بها لهد تبين لى منذ رأيت. ذلك العود أن الحياة غير صعبة الفهم، فهى ميلاد واجب ثم حياة واجبة ثم موت واجب.

ايها النيل العزيز، لقد كنت صديق احزاني وانت الآن. معلمي والموحى الى نفسي بأسمى المعانى ، والمجيب على أخفى الأسئلة وأدقها .

لفد جا، في الليلة خطاب من صديق فريم يقول لى فيه النه اوشك ان يجدلي عملا فعسى ان تصدق الاحلام .

ما أسد سرورى بمكسب قليل حصات عليه ! فلقد اكتسبت اليوم جنيهات قليلة أنا بها أشد اغتباطاً من سرور اكبر الأغنياء بآلافه – إن عود الكبريت الضئيل إذا أضاء في حجرة مظلمة تنفس في

ظامتها فأوضح جوانبها ، ولكن المصباح القوى اذا سطع ، نوره فى الظهر الأحرلم يؤثر شيئا. فلأهنأ بذلك المكسب الضئيل وليكن فى سواد أيامى شعاع من نور .

وقد جاءني هذا الربح عن طريق صديق فهيم ، ولعله شعر من طلى له ان يبحث لى عن عمل، أنى محتاج إلى شيء من المال ، فأحب أن يسرع بالمساعدة ما استطاع - إنى أعلم أنه لا يحب شيئا اكثر من مساعدتي ولا يمنعه شيءأن. يقدم لي مايحب مرالمساعدة إلا خوف إيلامي . ولاأظنه آلا قد أنى إلى عساعدته عن طريق يشعرنى بأنى أنا الذى قت. بخدمة له . فانه رجاني أن أقوم بييع بعض قميح من زراعة أبيه، وقال لى ان أباه طلب منه أن يبيع له ذلك القمح مثل (سمسار) ويأخذ نظير عمله جزءاً من الثمن: وعلم مي أن أبيع القميح بدا، وأشاركه في ربيح الوساطة - ولم أفتان إلى. إدراك حقيقة صنع صديق إلا بعدأن تمت الصفقة وأخذت قسطى، لأن فرحى بالعمل والكسب أنساني أن أفكر في. شيء ،ولكن لا بأس بذلك فأنا مغتبط عاكان، وهلم إذن إلى. صديق النيل وإلى الفضاء المنسم حيث اعتدت الذهاب

منى ساعات ضيق ، لأن الحفاظ يوجب على أن أشرك فى سرورى من أشركه معى فى أحزانى ولوكان جماداً . وسأ ذهب غداً لا شترى بعض الملابس لأمن وأختى فأدخل عليهما بعض السرور .

وقد عرض على آراء عديدة تتعلق بالعمل الذى سائلته أن يساعد في في الجاده والحقان كل أرائه سديدة ، وهو يفضل عملا كتابيا في دائرة لصديق والده (ع) بك بقرية دسونس، عملا كتابيا في دائرة لصديق والده (ع) بك بقرية دسونس، وأنا معه في ذلك . إنى كنت أحب فهم حب صديق ، ولكنني الآن أزيد على ذلك الحب شيئا من الأعظام لأنه ناصر لى وقائد خطواتي. وقد رأيته يفكر في ذلك الشأن تفكير رجال خبروا العالموما كنت أحسب فيه تلك الشأن ولا غرابة في ذلك فهو مخالف لى من كثير من الوجوه ، ولا غرابة في ذلك فهو مخالف لى من كثير من الوجوه ، تركته والأمل ينتعش بنفسي .

رأيت وأناعائد الى المنزل شيخا كبيرا من أفقر الناس ولكنه . نظيف الملابس على قدمها، جميل الهيئة أبيض اللحية أسمر الوجه وعلى وجهه ابتسامة لاتفارقه، وكان جالسا ورائى فى (الترام) كدث جيرانه حديثا بسيطاو يضحك من حين الى آخر ضحك خالية من الهم . فرالترام ببائع (بالونات) حمراء صغيرة ، فناداه واشترى منه اثنتين واعطاه ثمنها قرشين وهو يقول « ان لى ابنين يطلبان كل يوم أن أشترى لهما طيارتين حراوين وجبر الخواطر على الله » ثم ضحك وضحك كل من بجانبه وضحك ت معهم ملتفتا اليه . فقال له أحد الجلوس ولكن الرجل غلبك ، فأن ثمن هاتين قرش واحد ، فضحك الرجل مرة أخرى وقال له « دع الرجل يكسب فالحسنة الخفية مرة أخرى وقال له « دع الرجل يكسب فالحسنة الخفية في البيع والشراء »

نعم ايها الشيخ انك تملك قليلا من مادة الدنيا، وانت بها كريم، وهذا سرا نطلاق نفسك و خلوك من الهم حفظ الله عليك هدو الله وياليتني كنت مثلك، أو ليتني أقد در أن أعود الى بساطتك وقناعتك.

٣٣ ابريل . قد تم عزمي على ترك المدرسة برغم امي ورغم ابي لا نهماياً بيان غفر الله لى ولست آسف على تركى لدروس لم أجد منها معينا على الحياة عند الحاجة ، فأن غرض التربية

أن تعد الناشى، للحياة والسير فيها، فاذا هي لم تف بهذا الغرض كانت ضياعا للوقت. اننى اشكرك ياعزيزى (فهيم) وجزاك الله عنى خيرا، فأنى لا أقدر أن أجزيك إلا باخلاصى موحى \_ إن كان لهذه العواطف قيمة.

ابريل . جاءني اليوم خطاب من (ع) بك لكي المحضر اليه وابتدى عملي كانباواً ميناً في ( دائرته )، وإني مسرور بدلك العمل من وجوه عدة بن مالية وغيرها ، ولا سيما لانه بمدينة دسونس التي أحمل لها أحسن أثر في نفسي من زمن الطفولة ، ولا ني سأكون هناك قريبا من محل أبي فأستطيع أن أزوره أحيانا وأفهمه حقيقة الحال بنفسي، ولعلى فأستطيع أن أزوره أحيانا وأفهمه حقيقة الحال بنفسي، ولعلى أفلح في إفناعه بأصابة رأبي وخطي . وسأرسل له هذه الساعة خطابا لأعلمه بأني سأسافر قريبا لذلك العمل . ولا ستعدن للاقاة غضبه ثابتا .

ا مايو. حادثنى صديق (فهيم) بالأمس حديثا طويلا وهو يأخذ على أنى قليل الشكوى ، لا أثق بأحد حتى به وهو صديقي القديم ، وقال لى «كيف تسكت طول هذه المدة الماضية ، فلاتقول ماعندك لصديقك الذي تعام ما يحمله لك ؟ وهل من الصداقة في شيء أن أجهل داخل حالك هذا الجهل، وألا تبوح لى بسر أو تشكو إلى ألما من آلامك ؟ إِن تلك قسوة منك وقلة 'ثقة » . أَىأْخِي ، كيف تقول انك لاتعرف داخــل حالى ؟ الا تعرف نفسى وميــلى ؟ الست أفضى اليك بما ينبض له قلى وتتحرك له عاطفتي ؟ البس في ذلك كفاية لأن تكون على علم نام بأخيك ؛ ولم أذن ازعجك بذكر آلامي المادية ووصف حاجتي ورقمة حالى ؟ اني كلما صفت بما بي شكوت الي الفضاءوالنجوم، ولإ أزال اردد طرفي بين هذا النجم وذلك، حتى يرتدالي بعد قليل وقد تبينت حقارة تلك الحياة وهمومها فأسلو بعد ذلك سلوا كبيراً ، ولكني إذا شكوت ذلك اليكأيها الصديق، لم تستطع أن تبعث في نفسي ذلك الشعور ولا تلك السلوي، وكنت أنا سبباً في إيلامك عند سماع ما أتألم له. فما فائدة شكوىلا أثر لها إلا إبلام من أحبه ؛ إني رأيت أنأكثر ِ الناس شكوى أكثرهم حباً لا نفسهم.

م مايو. خداً ميعاد السفر الى محل العمل ، وأما داخل الى ذلك الميدان بنفس آملة وليت شعرى ما المستقبل ويد.

أقول ليت شعرى ما المستقبل وأنا أكاد أضحك من نفسى ، فان الأنسان لا يزال ينظر أمامه إلى ذلك المعنى المتجدد ولا يفكر لحظة في أن الحياة كلها بعض دورات من سير الفلك.

وقد مررت اليوم بجماعة من التسولين نياماً على جانب الطريق، وهو طريق من اكثر الطرق از دحاما بالناس، فدث أثناء سيرى أن مرت إحدى المركبات مسرعة تحمل رجلا يلوح أنه من الكبار مالا، فلما قربت المركبة من أحد النائمين أبطأ السائق خوفا أن تمر العجلات عليه لضيق. الطريق، فصاح به صاحب العربة مهدداً شاتما، فالتصق النائم، بالحائط والتصقت أنا بها كذلك حى مر، وسمعته يقول، بالحائط وماذا لو مرت العربة على ألف من هؤلا، فتستريح منهم، الدنيا».

نعم أيها العظيم أحسنت! فان ذلك كان يربح ألفا من. الحلق من عناء حياة يقاسونها . ولكن من ذا الذى سلب هؤلاء راحهم وطردهم من بيوتهم وشردهم كذلك إلى جوانب الطرق ؛ وأين ذهب قسطهم من الرزق وهم خلق

كباقى البشر لهم حظ من رزق الأرض ؟ إن هؤلا، البؤساء ما سلبوا ألا ليجتمع سلبهم عند أمثالك ، وما طردوا إلا ليفسحوا لقصورك، وماشردوا ألا لأنك تأخذ من عمرات الأرض أكثر ممالك ، فأنت أنزلتهم قسراً عن أقواتهم وكسوتهم ومساكنهم .

أريد أن أبعد عن هذا البلد بلد المتناقضات بلد الغنى الفاحش والفقر المدقع – بلد الذيول المجررة والأسمال البالية ، بلد التخمة والموت جوعاً ، والترف المفسد والكد القاتل . ولعلنى أجد الراحة في بلد سواه .

مايو . هأنا الآن في مدينة دسونس قرير العين ، فأختى معى بعد فراق طويل كنت فيه يدمى فؤادى أذ أراني لاأقدر أن أكون معها تحت سقف واحد، لأنجدتى. كانت تأبي على أن أنزعها منها . وهاهى أمى باسمة بعد عبوسها الطويل وقد قويت بعد مرضها والحمد لله . وهأنا أرى أمامي الترعة القديمة وأنا جالس على جانب معشب من جوانبها، والشمس ماثلة الى الغرب ، والنسيم يتهادى من الشمال جيلا بارداً ، وورأى متسع فسيح من حقول الغلال

والقطن الجديد - هنيئاً لصاحب بضعة فدادين خالية من قيود ويفاحها بنفسه ويعيش غنياً ، يتمتع بالهدوء في ظلالها يعيداً عن الترف والحاجة جميعا ، خالصا من مفاسد المدنية وأدوائها .

لم يأتنى بعد كتاب من أبى رداً على خطابى السابق ـ سامخى ياأبى فلو عرفت الحق لعذرتنى وحمدت ماكان مني ـ وأرى أن أزوره غدا لكى اكله وأوقفه على كل شىء تفصيلا، ولعل الحديث يشنى مالا تشفيه المكاتبة.

تمايو سرت اليوم راكباً من دسونس إلى مكان أبى ، فررت بالأرض التى أحمل لهافى نفسى أجمل ذكرى . ورأيت شيجرة الرمان التى كنت أنام تحتهاوقت الظهيرة ، وفوقها الزرزور علا الفضاء بصفيره الجميل وهو لا يرى بين الفروع ، وأسمعه كأنما أنا أسمع موسيقى من ملاك فى بالسماء لا تبصره العين . ومررت بحقولها ولا يزال بعضها أشعث أغبر طويل الحشائس وبعضها قد هذبته يدالفلاح فاستعاض عن الحلفاء قمحاً وقطناً . ومررت بالمكان الذى فاستعاض عن الحلفاء قمحاً وقطناً . ومررت بالمكان الذى كنت أزرع فيه الفول السودانى وأفلحه بيدى ، وأنا صى كنت أزرع فيه الفول السودانى وأفلحه بيدى ، وأنا صى

حى إذا زاد الحر عدت بفأسى إلى المنزل فتتلقانى أمى بالضحك وتأمرنى ان اذهب لأنظف نفسى بعد عملى الذى لا يليق بى – مررت بكل مكان فى تلك الأرض وكانكل شبر منها يثير فى نفسى معنى وذكرى . ولكنى لم أقم بها فانها الآن ملك يد غير يد أبى ، فواأسفاه ؛ وكفانى انى ملأت صدرى من هوائها وعينى من مناظرها . وما زلت مكل تالمكان الذى فيه أبى ، وما أجمل مكاناً فيه أبى ، ولكنه كان خارج المنزل حين وصلت هناك ، وهأ نا اكتب هذه الكلات حى يعود .

٧ مايو — اجلس الآن لأسقط دمعتين — رأيت أبي وكأنما تركته من سنين وما فارقته إلا أقل من عام . فقبلت يده وما أحلاها من قبلة ، و نظر إلى نظرة ملؤها العطف والحب والأسف . وقد عرفت اليوم مقدار حبي له وكان قد خفي على حيناً — أنه أبي وهو مثلي وكلانا ضحية لنظام فاسد في هذا المجتمع ، وما أجد زني بالاشفاق عليه . وقد قابلني بغير ما كنت أتوقع ، فقد كنت أظنه يلقاني لائماً غاضباً ، ولكنه قابلني عاطفا متهللا . فذهب با كبر عب غاضباً ، ولكنه قابلني عاطفا متهللا . فذهب با كبر عب

عن نفسى ،ويلوح لى انه راض عما فعلت . والآن استطيع، أن اضم ما أكسب على ما يستطيع أن يوسل لى ، وسيكون. ذلك كفيلا بحياة طيبة بعد طول أمد الضيق والعسر وشكرا لله .

مايو. أصف صحيفة الى صحف الشقاء. فأن ابى عند مالقية اول مرة أول أمس كان يخنى عنى امراً خطيراً ، ولعل هذا سبب قلة غضبه على لتركى المدرسة وهاقد تبينت انى آلة للقضاء أسير معه لغرض سام يخنى على الناس نعم فقد اصبح أبى الآن على وشك أن يترك تلك الأرض فقد اصبح أبى الآن على وشك أن يترك تلك الأرض ولايعلم الخطوة التى تلى ذلك الترك ، ولست ادرى ماذا كان يؤول اليه امر نا لولم يدفعنى الله إلى الرغبة في العمل ، ويوفقنى . وغوده في هذا الوقت \_ واغرب شى ، في الامر أن اخرج على جمي هو السبب في ذلك ، ولو سمع أحد الطريقة التى اخرج أبى بها من ملكه لحنق على مُخرجه كائنا من كان في بالك .

لقد كان ابى يملك كثيراً ثم عبس له الدهر ، فبقيت له قطمة من الارض نحو افدنة عشرين، وكانت ملكا لأمن

ولكنها ياسمه صنا بكرامتهاأن تنزل في معترك الحياة المادية، وكناعند ذلك في آخر ايامنا في المرة الاولى في دسونس. فلم يدريوما إلا وعمى يزوره ويعرض عليه فكرة الاشتراك معه في شراء ارضمتسعه، وأخذ يؤثر في قلبه من كل طريق حى رضى ابى أن يبيع ارضه ويدخل معه في شركة ،واخذ ابي بعد ذلك يعمل جهده في الاصلاح - وهو رب الفلاحة، حتى اصبحت الارض جديرة بالفخر ، وانتظر نا خرها ، وعند ذلك توقف عمى فجأة عن السير معه وأخذ يعاكس كل عمل يقوم في عزم ابي ، حتى أنهمي الامر بعجزه عن السير وحده، وضاقت نفسه من المعاكسة، وكره المقام على حال كتلك. وماكان اعظم سروره عندما ارسل اله عمى يوما احد اصحابه يعرض عليه أن يشتري منه نصيبه فالارض. كل دلك ولم يقل لنا ابي شيئًا ، ولم نعلم مما وقع شيئًا، الا أن أبي كان يقلل ممامرسل لنا، فوقعنا في أشدصنيق كادت نفوسنا تزهق منه. ثم تمت الصفقة، وماذا حصل الى من عُن الارض ؟ انه أمر مضحك مبك في آن 1 كان الاتفاق على اقساط ثلاثة ، لم يدفع منها إلا القسظ

الاول - ودفع بين حيوان نفق ، وين دين يحصله ابي واكثره لم يحصل ، ومحصول قدر قبل ان ينضج فلم يأت بما قدرله انني اكاد لا اصدق نفسي ، ولكن هذا هو الحق ، ولم يستفد ابي من قسطه الاول بشي ، يذكر ، واما القسط الثاني فلم يحل بعد ميعاده ، واما الثالث فن يدرى انعيش حتى يحل أجله ؟ فأنه بعد سنين خمس .

ياليت ابى لم يخبرنى بشىء، فانى لو بقيت على جهلى لكنت اجد تعلة فى الأمل الكاذب،ولكنى تركت الآن الى الحقيقة المرقلا يخفف منها خداع مرفه.

المايو. عدت أول أمس إلى دسونس، ولم أجدمن نفسي ميلا للكتابة مما مربى من الغم في هذه الأيام الماضية، وتسأني أمي عن سبب انقباضي، ولكن لا أقدر على إخبارها بالحق، فاتبق هي على جهلها فأن فيه عزاء حرمت أنا منه ما يبقلي إلا على وأحمد الله عليه ، ودوني آمال محطمة أينما أوجه بصرى .

17 مابو. أن نفسى نزاءة الى الانطلاق، كانما هى مخاوقة من هواء الصحراء ومن حر شمسها المحرقة. فهى تنزع

داً بالى ذلك الخضم اليابس، ومن لى بان اطيعها فاخرج الى ذلك المتسع فأضرب فيه حيث لا أرى شيئا لوثته الحضارة ، وأعيش هناك بين أهلها الوحشيين، فهم فى عينى آكرم ممن اراهم من اهل تلك الارياف.

ثارت بالأمس مسالة بين الناس ولا حاجة بى إلى ذكرها فوجدت كلا منهم يقيس منفعته المادية، وما يطلب منه بذله في سبيلها شميهزراً سه قائلا: «لاإن الامرلايستحق أن أشتر كفيه »ولم يذكراً حد منهم ما يعود عليه أو على الناس من نفع معنوى، ولم يذكراً حدهم كرامة ولا عزة ولا شرفا .

ان اجلاف الصحراء احبالي واقرب الى قلبي من أهل للك القرى ، استغفر الله الا قليلا ممن احب، فان نفسى ما زالت تحن الى الرجولة فى كل صورها، وتنفر من التخنث والترف والدناءة وحب الذات والطمع واسر المادة. وتلك الصفات وياللاً سف أقرب الى اكثر سكان هذا الوادى.

إنى اهيم احيانا فى الخيال فاذا أنا فى حلم يقطة ارى نفسى فيه بين اعراب تلك الصحراء البعيدة الاطراف، وأنا واحد منهم، واذا بى كأنى ارغى سواما اتنقل بها فى بطاحها،

بين نفح الهواء ولفح الشمس . وكأنى وأنا كذلك اسمع صريخاينذر بمجيء قوم يريدون الاستلاب، فأتنكب بندقيتى، وارجع الى نجعى، فأجد قومى قد شمر وا عن ساعدهم كرجل واحد، ليذو دوا المغير عن عرضهم، وليحمو ا ما لديهم من عيال ومال . فأسرع معهم قائلا

وهل أنا الامن غزية إن غوت

غويت وان ترشيد غزية ارشد وعند ذلك لايذكرأحد مالا ولا حياة، بل نذكر جميعا عرضا نحميه ، وشرفا نحوطه من القذى، ضنا بشيوكةٍ أن تستلان، وبرجولة أن يطمع فيها طامع .

ولكنى لا أستمر طويلا فى ذلك الحلم ، لأن أمى تنادينى لأصحو من حامى، وكان نداؤها لى بالا مس «قم فالساعة الآن السابعة يابنى »

ما اشد الاسر والقيد بعد تلك الحرية الخيالية ؛ ولست أدرى ماذا كنت أفعل لو كنت وحيدا . ان أكبر ظنى أن اكون ضاربا في الآفاق لايستقر بي مقام حتى أموت . مساء اليوم. رجعت الى ديوانى الحبوب الذي ارجع

اليه إذا شُجيت، فوجدت به قطعة شعر تمثل شعور شاب بمثل ماشعرت به بالامس واليوم وها هي:
خير من غني على فنن أيها القمري فت تشكو الوجد في وهن في سنا البدر نحن خلان على شجن فاحتمل سرى أنت من يؤمن في زمن قاما جاد بمؤرس في أن

غن لی لحنا أردده تشف من سقمی

فالجوى فى القلب يوقده والأسى يدمى طال ليل بت أسهده ثابت النجم أين صبح كنت اعهده صائحا فى الليل يشرده

\* \*

أسلك العمر على ملل ساريا وحـدى ساريا فى مهمـه قحل فى ربى جرد لا أرى طبـًا على عللى من صفـا ود بئس عيش غير محتمل مقفر من ساوة الأمل يرتجى قابى السهو الى مرتقى النجم صاربا فى مجده مثلا للعلا التم ناصرا للحق ما خُذلا جاحد الضيم ليس يستبقى الحياة فلا يدرك الاذلال مكتملا وافؤادا كنت أحمده فى حنا صدرى حاطه غل نقيده عن مدى الحرس طالما هم فتقعده ذلة الاسر كيف يسطو الايث تصفده أو يقد السيف تغهده

سوف آبى الذل معتمدا كاسرا قيدى ثائرًا فى الجمر متقدا ثورة الأسد هائما فى الافق منفردا فيه عن عمد قدأرى كالكفر من قمدا فى هوان لايهز يدا

ماحياة الهون في نحس بين أوجاع سوف تنعى الغدللاً مس دعوة الناعى آخر الحرص الى رمس بعد إطاع مرحبا بالموت والتعس في حمى العزة والبأس.

ليحلا محل عمهما في إدارة الأرض وزرعها . حقا انها مكيدة مديرة، وهذان إبناعمي يستعدان لحياة جديدة يدخلان اليها بهيئة كاملة وزينة تامة، كانهما من روادالمستعمر ات الافريقية أقبل إلينا يا أبى أقبل، فان قلوبنا تتسع لك شوقا وحبا وعطفا أقبل ياأبى فقد نالك أذى كثير من أعز الناس عندك . ممن طالما أسأت إلى نفسك وإلينا بغير قصد من أجل الاحسان اليه . ان القليل الذى نعيش به يكفي حياتنا أجل الاحسان اليه . ان القليل الذى نعيش به يكفي حياتنا جميعاً ، ونزيد بوجودك بيننا قوة على احتمال الضيق ، فأنت بركة لنا .

احمد الله إذ خالفتك وخرجت من للدرسة لأعمل ، فقد قضى الله ذلك إذ اراد بنا خيراً برغمك وبرغم امى وبرغمى انا ايضاً.

لقد عزمت ان اخبر امي بكل الحقيقة حتى لا يفجأها عجىء ابى.

٣٣ مابو. ماكان اشد كدر امى عند سماعها بخبر الخسارة التى حلت بنا، واراها الآن تظهر الألم بعد انكانت تتعالى يخفيه فيما مضى، ولها العذر، فأنها رأت ان املا كانت تتعالى

به قد اصبح كاذبا، والانسان يحيا بالامل فى المستقبل، فاذا هو رأى الامل انهار، فكشف له الحقيقه الجاهمة تنظر اليه محلقة، ذهب عنه ماكان يصبره فشعر بالشقاء المحيط به، وذهب به اليأس كل مذهب.

ع۲ مايو . أتى ابى واجتمع الشمل، بعد تفرق طويل، ولكن على غير ماكنا تأمل ال نجتمع عليه، وانا مع ذلك مغتبط بوجوده بيننا، واشعر من نفسى بسعادة كبرى عندما افكر فى انى اقوم بالواجب على . ومع ذلك اجدنى حزينا من جهة اخرى، وذلك لأنى اعرف انى واعرف انه متكبر وقد يتألم إذ يرى نفسه قاعداً وانا عامل، ولو عرف الحق . لأيقن انه انما يسترد ديناً وليس يتلقى فضلا .

النفس، فاذا ما مضى الشك استقر القلب على اليقين ولوكان . النفس، فاذا ما مضى الشك استقر القلب على اليقين ولوكان . مؤلما . فما اعجب قلب الانسان ؛ لقد كنت اذا فكرت فى مثل الحالة التى أنا بها الآن صححت وخفت، ولكنى على . نقيض ذلك الآن ، اجد حياتي محتملة ، وان شئت قل الى . اجد فيها شيئاً من السمادة . فالحق ان توقع الخطب اشد .

يفى خيال الانسان من وقوعه . وقد صدق المتنبى إذ يقول كل ما لم يكن من الصعب في الاثد

فس سهل فيها اذا هو كانا ٠٠ مايو . مات رجل بالامس وهو من اغنياء البلاد، وخلف لأبنه ثراء طائلا، وأبنه وليدلم يتجاوز الحول الاول من عمره بعد . وبهذا اصبح الوليد رب مائة الف جنيه في العام الواحد. وهل ذلك الوليد ذير امثاله من رضيعي اللبن الذين يفرض القاضي لهم نفقة قرش كل يوم ثمنا لما يكفيهم من لبن البقر ؟ وهل اذا كبر الولد فأصبح صبيا ، ايكون غيرامثاله من الابناء الذين لم يترك لهم الحظ الخبز وعود الفجل وجوانب الجدران في الطرق؛ وإذا صار رجلا، أيكون غير سائر البشر الذين يحصلون على قوتهم بالكد القاطع؟ اذن فيم ميزه القدر منذ ولد ؟ ام هذا من ظلم الانسان نفسه ومن جور شرائع الحياة ؛ ان الانسان يسير علىسنن الماضين لا يفكر ولا يصلح ، فأصبحت الحظوظ تصيب عمياء فتظلم افواما وتحانى قوماً ، وهل الحفر السحيقة حفر الفقر الا نتائج لتلك القلال الشامخة ، قلال الذي ؟ فالعالم كفتاميزان مارجحت كفة إلا على خسران الكفة الاخرى . أإذا مت أناشقي من بعدى بضع أنفس ، على حين يولد ذلك الوليد ربّا لنعيم حجز له ، وصاحب ثروة جمعت من أجله ؟ يجب ألا أفكر في ذلك، وما أجمل الاعتقاد في وجود الله الذي يخلف على من لا عائل له ، ويحمى من لا ذائد عنه . أن ذلك الاعتقاد الجميل يهون على الانسان هموماً كثيرة، وأن الأحمق الشرير هو الذي يسعى ليزيل هذا البلسم عن عقول الناس. فني الله عزاء البؤساء، وبه تعلة علا ملين وله صبرالماين.

مايو رأيت اليوم فتاة صغيرة جميلة تحمل حطبًا جمعته من حواف الحقول إلى بيت أمها المسكينة، وكنت جالسا على حافة النرعة عندما ألقت بحملها إلى جاني لتستريح فأحببت أن أنظر إلى نفسها كما نظرت إلى ظاهر وجهها، فلم أجد فى ذلك صعوبة لأنها كانت تجيب غير خاشية شيئا وماؤها الثقة بنفسها . وما زلت أحدثها وهي تجيب غير مشاعرة بما يجول فى نفسى، حتى تنبهت أخيراً إلى سؤال جعلها تشعربشى، من الارتباك، وذلك عندما أخذت أسائلها عن تشعربشى، من الارتباك، وذلك عندما أخذت أسائلها عن

نفسها، فانها أخذت عند ذلك تظهر لى الكره في اجابتها، ولكني لم أقصر عن سؤالها ، رغم ما شعرت به من الألم. عندمالوت وجهها معبسة، وقبضت فها المليح كارهةنافرة. فلما أن ســألتها « وهل تحبين حياتك هذه مع حمل هذه. الأحطاب، والسير على هذه الأشواك، وأما تظنين انك. حقيقة بأن تسكني اكبر القصور أيتها الفتاة ؛ » لم أجد منها رداً واضحا، بل رأيت على جبينها عبسة ، وفي عينها نظرة. غريبة ،أعامة في أن تحت ذلك المنظر الجميل نفسا قوية ثوارة. فلما رأيت الاستياء باديا عليها أخذت ألاطفها وأظهر ان. قصدی لم یکن به شك ، والله یعلم صدق قولی ، ولكنی لم. أجدمنها بعد ذلك إقبالا، بلسارت عني وهي تمسح بقدمها الصغيرة قطرات الندى المنثورة فوق خيوط العنكبوت كأنها عقود اللؤلؤ، ثم سمعتهاعن بعد تنادى فلاحا شيخا تفول له « صباح الخير ياعم صالح » . واختفت عن عيي. تاركة خيال وجهها الوضاء، وعينها السوداء الواسعة،وأنفهـ. المستقيم، ولونها الخرى، وفها ـ نعم فها الذى ظهر حيناكاً نه زهرة باسمة ثم إذا هو مثل فم تمنال جامد عندما ولت عنى وقد رجعت إلى منزلى مملوءاً بصورتها، فطلبت الديوان صديقى وقرأت فيه وهى تلوح لى بين سطوره، حتى عثرت على قطعة كأنها كتبت في صفتها، ولكنها على زهرة في الصحراء، وهاهي:

بیدا. لا یهوی بها ناظر

إلا على صخر هشيم جديب جر عليها الموت أذياله وأعولت فيها سموم الجنوب رمالها كالموج وثابة

يعلوبها نوقالكثيب الكثيب

والشمس ترعى الارض عباسة

شعاعها مثل حرور اللهيب لا غصن يأوى عنــده متعب

يظله تحت لوا، رطيب ولا غديرًا تشتنى غله

برشفة من مجتناه الشبيب

فی کل بستان کریم الظلال ما کان مثواك سوی روضة بین الندی العذب وربح الشمال

> \* \* - الزهرة

قالت وقد أزعها مقدمي وأنكرت مني حديث الفضول

مأذلك الروض ومأذا الندي آراك ترميني بقول ثقيل أبي أحب الشمس في حرها وأستلذ الريح ذات العويل وقد الفت العيش فهاتري فلیس برصینی به من بدیل الفتحت عيني في صحوة وسوف أغضبها أبعيد الأصيل ہوفی غد امضی کما قد مضی من قبل ازهار الزمان الطويل

يا زهرة البيداء عفواً فما رأيت مثل اليوم كذب الظنون عداك م العيش يا ليتي أنسى كما أنسيت تلك الشجون من لي بأن أُبرأ من على أ فأشتني من داء هذا الفتون

عرفت فيما عشت ، في ساعة ما اعجز الخلق طوال القرون يا ليتي مثلك في مهمه حييت حينا وادعا في سكون

حتی اذا ما فات یومی ذوی

عودى فأمضى لا ترانى العيون ٤ يونيه . أنني انسي الحقيقة أحيانًا فأسعد في النسيان، حتى اذا ما عاودتني الذكري عدت إلى شـقاني وآلامي . وها أنا ارى الحقيقة ما ثلة امام عيني محملقة إلى تكاد تصعفني. بنظراتها . ان الأيام تمر مسرعة ولا أرى امام اختى بابًا. الى السعادة المرجوة لمثلها. وما أضيق صدري كلما فكرت. فى ذلك، فانى اشعر عند هذا أن السماء تكاد تنطبق على وبأن الجو المتسع صيق ثقيل الهواء. أين الآمال التي كنا نبنيها لهدنه المسكينة التي يجرها البؤس معنا إلى هوة، برغمها؟ لقد من علينا وقت كنا نعتقدانها ستكون زوجة لشاب من اكبر الشباب همة وقدراً، وكنا نضن بها على من نوام اليوم أكبر من أن تكون شربكة حياتهم. ولقد كاشفت والدى بما فى نفسى عندما زاد بى الهم على قدر احتماله وحدى، فرأيته به تزلقولى أكثر من اهتزازى أنا له، ولكن ماذا يستطيع ؟ أيقولون فى العالم عدل ؟ واقلباه ؛ م يونيه لم أرأبى يوما أشوق الى العمل منه هذه الايام، وكأنى المح منه استكبارا أن يبقى قاعدا ـ أن أبى سخى النفس كريم القلب، والسخى يجود بكل شىء ألا أن يبذل شيئا من كرامته، فان الحياة نفسها تهون دون ذلك . يبذل شيئا من كرامته، فان الحياة نفسها تهون دون ذلك . القد كان أبى لايهتم كثيرا المادة، وقد ورثت كثيرا من تلك الصفة منه . وقد صنحى بكثير من مصلحته فى سبيل الصفة منه . وقد صنحى بكثير من مصلحته فى سبيل من أحبهم كاخيه سامحه الله ، ولكنه لا يقدر أن يرى نفسه متكلا على سعى أحد ، ولو كان ابنه .

اليوم السر الأكبر في شدة حب. أبي في المعمل. فاني اشعلت في قلبه نارا محرقة عند ما ذكرت اله اختى والأمل الذي كنا نبنيه لها فتهدم قبل أن يتم، وقد لمح لي بذلك عند حديثه ليلة الأمس لقد أخذ ابي يسرد على تفصيل ماصنع معه عمى حتى كدت أبكي، وقال لي أخيرا وهو محمر الوجه رغم صفرته الطبعية «أنه طردني

يابى ناسياكل ماصنعته له »، فلما أن رأى ماعلى شفى من القول قال لى « ولكنى اقول لك ذلك لتأخذ عنى درسا فى الحياة ، ولتعلم مابها ، حتى لاتغتر كما اغتررت أنا بالمعانى الخلابة ، معانى التضحية والايثار . ولكن لابد أن تعرف يابى أنه عمك وأخى ـ سامحه الله .» ـ لا تؤاخذنى ياأبى إذا قات إنك لا تحسن صناعة الحياة بين هذا الخلق ، وليس ذلك فما بل هو عندى اكبر وصف للنفس الطيبة .

۱۲ بونیه ـ لقد توفق أبی بعد بحث طویل الی مورد للكسب وهو تأجیر أفدنه بجوار المدینة، ویریدأن یذهب الیوم ایراها، وهو یكاد لایسكت لحظة عن السعی الی العمل. مساء الیوم . عاد أبی من رحاته لمعاینة الارض وكله مسرور، فهی لاشك صفقة رابحة. وقد قابله الأهالی و كاهم یود أن یؤجر منها شیئا بأجرة لا بأسبها ، فبذا لو تمت فتروی نفوسا ظهاء . ولكن لایزال ینقصنا المال وهو لازم لكی تتم الصفقة . وأعتقد أن هذا تمكن ، اذ ان اخی فهیم لن یتردد فی مساعدتی، واظنه یستطیعها، فسأرسل الیه غدا فی طلب ما نحتاج الیه ، وسأرجوه أن یكون شریكا فی فلیم فی طلب ما نحتاج الیه ، وسأرجوه أن یكون شریكا فی

تلك الإحارة.

۲۰ يونيه . جاءني رد فهيم وهو يعد بالمساعدة في حالة طلى لها، فشكرا له مرة اخرى . انى كلم ذكرت فهيم ذكرت ايام التلمذة والصبا الاول، وتخيلته وهو الىجانى فى كل جولة وكل مجلس، لاتختفى عن أحدنا نبضة من قلب اخيه ولا حركة في قرارة نفسه ، وأرى أن عهد الصباهو عهد تكوين الصدافة الصحيحة الخالصة ، وأحر بالناس ألا يضيعوا تلك الأيام الطاهرة تمر بغير أن يمدوا للحياة عدتها من اتخاذ صديق وفي ، فأن اصدقاء الحياة المادية أنما يلتصقون بظاهر المرمه وأما صداقة الحياة الأولى فلصيقة بالنفس ومنبعثة من الحياة ذاتها. ولكن أمرا واحدا يعكر على صفاء تفكيري في ذلك الصديق:وهو اني لا أذكره ألا وأذكر تكرمه على ومساعدته لى ووقوفه الى جابني بغير ان أصنع له شيئًا نظير ذلك،والذي يزيدني به اعجابًا اني أراه قانعًا بموقفه مني، راضيا بأن تظل يده العليا لا ينتظر مني جزاءً. ويلاد: إنى أتألم وأغبط نفسي به في آن واحد، وليس لي ما أقدر أن أكافئه به ألا اني أحمل بين جني قاباً يذكره عند كل

عَفَس، ويعرف له جميله، ويتمنى لو استطاع أن علك مايخدمه به، وحسب المُنقل مثل ذلك .

الى مضجعى موزع القلب، فلما ان غفوت رأيت فيما يرى النائم كأنى بعد طالباً بالمدرسة، وأخذت مناظر ذلك العهد تمر على صورة صورة منها غير حقيقية بل تمر على صورة صورة، ولم تكن صورة منها غير حقيقية بل إنى استعدت أشياء كنت قد نسيتها كل النسيان، وما أغرب الأحلام! فكأن ذلك الحلم أعاد من عرفتهم صغاراً فى المدرسة، وأرجع الى الذهن صورة كل منهم اذكان صغيرا. المدرسة، وأرجع الى الذهن صورة كل منهم اذكان صغيرا. وقد نهضت اليوم من نومى والصورة منطبعة فى ذهنى واضحة فاستطعت أن اقرن تلك الصورة الماضية باشخاص واضحة فاستطعت أن اقرن تلك الصورة الماضية باشخاص واضحة فاستطعت أن اقرن تلك الصورة الماضية باشخاص

لقدكان من بيننا قوم كنا نراهم نابهين عقلاء ، كانوا يشبهون الرجال، وكانوا في نظرنا من خير الناس عقلا، فأذا هم الآن من أخمل العاملين وأقاهم في الحياة غناء ، وكان فينا قوم كنا نراهم صغار العقول، من ذوى اللعب والحفة ، فأصبحوا اليوم وهم من رجال العقل والرزانة والصلاح . حقا ان الطفل

فى نفسه مخاوق خاص بنفسه، ويجب أن يبلغ كال الطفولة من لعب ولهو وخفة ، قبل أن يدخل الى دور الرجولة . وإن الطفل الذى يكون رجلا قبل أن يدرك كال الطفولة لن يكون رجلا قبل أن يدرك كال الطفولة لن يكون رجلا كاملا كذلك . فاذا اردنا ان يكون لنا رجال من ذوى القدرة ، فلا بد لنا أن نفكر أولا فى أن يكون أولادا العنوا الكال فى طفولهم - أولادا يكون أولادا ولادا بلغوا الكال فى طفولهم - أولادا مرحين يلعبون ويخاطرون ويجر بون بيدهم العمل، وينتحون أعينهم الى الهواء الطلق والطبيعة القوية . ففي ذلك الاحتكاك بين الطبيعة والنفوس تتولد القوة على البقاء فى نضال الحياة . لقد همت ان أقول رأى هذا للناس، ولكن لاأظن أحدا يعنى برأى مثلى . فلاً سكت ابقاء على ماء وجهى .

ارسل عمى لابى قليلا من قسط الارض، ووعده بان يعطيه الباقى، وهو الأكثر، قريباً أما انا فلا أظنه يفعل.

. <u>٢٥ يونيه</u> . لم يقدر أبى أن يتفق مع الرجل صاحب الارض على الشروط التي يمكنه أن يستأجر بها ، وقد اهتم الذلك كثيرا .

ان ابى يكبر فى عينى كل يوم، وأنقص أنا فى عين نفسى

كلما تذكرت أن الضيق كاد يوما يحرفى عن أكباره بعض. الشيء - سامحنى ياأبي فانها زلة من زلات الشباب الجاهل. أن أبي لا يمل العمل على كبرسنه، فهو يقضى في العمل اكثر النهار ويتأخر في الليل على غيرعادته، وأني أخشى عليه من ذلك ولكنه لا ينشى ، ولا يجيب ملاحظى ألا بابتسامة خفيفة . ويخيل ألى أن حبه الوالدى تد ملك عليه نفسه منذ ذكرته بأمر أختى ، ساعده الله . وأنى أكاد الوم نفسى على قولى الذى أثاره تلك الثورة، فلا يكاد يسكن، فبالأ مسكان في دمنه ور، وسيذهب بعد حين الى كفر الشيخ ليرى أفدنة هناك بلغه أنها جيدة .

اول يوليه . قبات يد أبي إذ ودعته على المحطة ، وهو ذاهب الى كفر الشيخ ، وكأ نبي لم ألمح نحوله الا عند ذلك فتألمت الماكبيرا ، اذ يذهب هذا الشيخ الضعيف وحده الى برارى تلك الاقاليم ، وهو يشكو في فخذه الما يعاوده كلما أجهد نفسه في السير ولو قليلا . وقد وجدته يجتهد أن . يخفي عنى كل تألم جسدى ، خوف أن اثنيه عن العمل . انى كلما تذكرت وجهه الشاحب المطل من النافذة ، شعرت

في قلمي بوخزة كوخز الحراب، ولمت نفسي اعظم اللوم. على أنى لم أذهب معه ، فأكون قريبا منه في ثلك الرحلة الشاقة، التي لابد يصيبه منها تعب عظيم. وأتذكر الآن. دعاءه ، فيذوب قلى ـ لقد رأيته هذين اليومين ينظر الي " نظرة لها معان أحسبها ولا أقدر أن أفصيح عنها . وأقرب ـ هذه النظرات كانت اليوم فيالصباح ، اذ أعطيته ماجاءتي . من الوظيفة ، فأنه قال لى عند ذلك ناظر ا الى تلك النظرة الناطقة « لقد قعدت يابني وانت تكد بدلي ، وما كنت اظن أن الله سيلقي عليك هذا العبء في هذه السن ، ولكن هكذاشاء الله، ولعلك تستطيع ان تقيم بناء متهدما». فقلت له « والله أنه يؤلمني اشدالاً لم اني لا أقـدر على أن اجيء عا ترضى له نفسى ، ولو ساعدنى الحظ على ما احب . . . . » وهنأ خنقتني عبرة زادتها نظرته حرارة ، فمسح بيده على رأسى وقال لى « بارك الله فيك يامحمد، فان قليلك كثير لدى" ياولدي ».

أحبك ياأبي وأعظم فيك ذلك الكبر، ابقـاك الله-مركة وسلاما لفلوبنا. غيوليه. عاد أبى مغتبطا بما رأى ، وأخذ يصف الأرض وحسن موقعها، وقرب محلها من المحطة الحديدية، وهي فوق ذلك ارض موقوفة وناظرة الوقف سيدة يمكن أن تؤجرها بشروط هينة ، ولاسيما الشروط المالية ، ولعلها تكون من حظنا ، ولكني رأيت على وجه والدى أثر الشحوب أكثر من المعتاد ، وهذا ما ينفطر له قلبي ، فان الاجهاد يضر عثله وهو لاينشي .

ا يوليه . اكثرت من القول لوالدى أن يدع كلشى، يسير سيره ، ولا يهتم لشى، أكثر من الواجب ، وذلك لانى رأيته كثير التوق والاهتمام لما عساه يحدث . وقد وعدنى أن يعمل بمشورتى ، ولمكنى متأكد من أنه لن يعمل بها ، لأن حبه الوالدى قد غلب على كل أمر آخر .

واليوم أرسلت الى فهيم أسأله أن يرسل ألى رأيه في الأشتراك في هذه الأجارة ، وأعتقد أنه سيجيب مااطلب الله ، مدفوعا بحب مساعدتي لا برغبة الربح - جزاه الله ، مدنوع كريم .

١١ بوليه. يقول ابي لو نجحت هذه الصفقة لوجب.

الانتقال الى كفر الشيخ ، ولكنه يرى ان ذلك الانتقال. يجب الآ يكون لأحد سواه ، فيريد أن يذهب وحده ويعيش هناك كذلك ، حتى يقدر على ملاحظة الأرض ، وادارة أمورها عن قرب، وهذا انكار للنفس لايزيدعليه ايثار . ولكن من القسوة ان اطيعه في ذلك ، لانه كبير السن والوحدة مستحيلة على مثله . انه يحتج بانه اعتباد اللك الحياة ، لأنه قضى فيها زمنا طويلا من عمره فلا يجدها تشق عليه ، ولكن ذلك لن يكون ، ولا سيما لانه اصبح غيره بالأمس لما أراه فيه من الضعف .

١٥ يوليه. جاء اليوم رد فهيم وهو يعتذر عن تأخره.
 بأنه كان غائبا عن القاهرة مع أبيه بضعة أيام. وقد صدق.
 ظنى فيه كالعادة .

وخاطبنا الطرة الوقف ، وسيأتى وكيلها ألينا اليوم. لنتفق على الشروط . ماأفكه أخى فهيم ، فهو لايحب أن. يجمل كتبه كلها مادية ، لما يعامه من كرهى لذلك ، ويميل. أبدا ألى أن يهديني في كل كتاب بطريفة من طرائفه ، ليزيد من لذتي بقراءته . وكانت كامته هذه المرة على احتفال. . قائم بالقاهرة ساعة كتابته للخطاب، وهو احتفال يوم ١٤ يوليه ، الذى يقيمه الفرنسيون فى مصر. فأنه أخذ يصف لى الاحتفال وما فيه من أنوار وزينات ومناظر، وبعد أن انتهى من ذلك قال:

« وبعد ، فيامحمد ألا ترى الأمر مضحكا ؛ هذا عيد الحرية قد أقيم عصر ، فلماذا تشكو من فقدانها ؟ أنك صعب الرصا \_ ولكن اسمع . ماذا تظن أن ميرابو يقول لو أنه . رأى ذلك الاحتفال ؟ أكان يعجب منه أم يسخر ؟ لاتجنى فأنا لا أريد جوابك، ولا مواخذة في ذلك الجفاء، فانما أنا أسأل غير منتظر ردا . وماذا يكون حال من سقط من الفرنسيين في مشل ذلك اليوم، لو أنهم نهضوا من قبورهم ، ورأوا تلك الذكرى تقــام ليومهم ؛ لاتجب أيضا. أن كل الأمور تنتهي بزينة وأغنية ، أليسكذلك ؛ اضحك، آضحك ياشيخ ، وقل كما يقولون« لتحيي الحرية»وتخيل أنك . من القوم - هنينًا لهم عقولهم ، والعاقبة عندك يامحمد . ألا تنفيق من عبوسك ؛ وتحياتي اليك ».

مأحب قولك ألى نفسي يافهيم! أن كل كلمة منك

تثير في قلبي معانى تدق عن الفهم.

الناظرة، وقد كتبنا عقد الأجارة وانتهى كل شيء، وموعد دفع الناظرة، النافرين يوم ٨ أغسطس، وسأرسل لفهيم بذلك . وليس أحد اكثر سرورا بذلك النجاح من أمى وأخيى ، فأنها تصوران صورا بديعة لما يعود علينا من الخير من وراء تلك الصفقة . وقد دب قولهما في نفسي فأعداني ، فأصبحت أنا النفس مسرورا .

اليومين، اليومين، أجد في نفسي سرورا هـذين اليومين، وارى الآمال تجيش في قلبي، فتصور لي سعادة المستقبل وراحته ـ وقد قضيت آكثر وقتي في داخل منزلي وسط أهلي، والبشر يعلو وجوههم جميعا، وأخـذت اختي كلما دخلت على تحدثني حديثا جميلا عن الصيف الآتي، وما سنجد فيه من لذات ومسرات، فاقترحت على الذهاب الحسنطي، البحر، واخذت تذكرني بسعادة الأيام الغابرة التي قضيناها هناك إذ كنا صغارا، والحق أن تلك الذكري لاتزال في نفسي زاهيـة جميلة. ولكني جعلت أضحك في

نفسى منها ، لأنها تبنى فى الخيال قصورا قبل أن يتم الحصول على شىء من مادتها ، ولم اشأ ان أعكر عليها صفاء خيالها، ولا ان أنغص عليها نعيم وهمها ، فتركتها تصف ماتصف من خططها للصيف المقبل ، وكنت أوافقها على ما تقول ، حتى يعوضها الخيال شيئا من ألم حقائق الماضى والحاضر .

٢٠ يوليه . جاءتني حواله تلغرافية من فهيم ،وتسلمت، ما أرسل الى وسر أبي من ذلك .وسنذهب بعد قليل لرؤية الأرض معا.ويسرني أنانتهي عمل كنت أراه حملا تقيلا، لأن الانتظار مؤلم لمثلنا ، وقد وضع أمله في العمل المنتظر.. ٢٢ يوليه . أخرج الآن وحــدى الى شمال المدينة ، بعد طول هذا الاحتجاب الذي منعني عن ان أروى نفسي. بتلك الطبيعة الحلوة القوية . أخرج الى الحقول الخضراء 4 والماء الجاري، والنسيم اللطيف، وأمتع ناظري بالتطلع الى السماء البعيدة ،والنجوم اللامعة التي يتمثل فيهاممني الابدية والدوام، وأنا اكتب هـ ذه السطور في كوخ خفير السكة الحديدية ، وهو صديق من اصدقائي ، أذهب اليه فأقطع طريقا طويلا، ثم أسمر معه حينا فأجد في سمره لذة أعظم مما أجد في حديث المهذبين . أنا مالي تأخذني هزة شديدة كلما خلوت في تنزهي هــذا ؟ فأن الحياة تبدولي عند ذلك مجردة من زخارفها وغشاواتها، فأرى زوالها، وحقارة ما فيها من غنى وجاه وسلطان ،وأرى حقيقة معنى الماواة بين الناس ، وأن من نسميهم الكبار ذوى الحول والطول، ما هم ألا رجالا قد طلى ظاهرهم بغشاء من نسيج الانسان. ولو خرج الخلق جميما الى البداوة الأولى، وأزيحت من العالم للك الحدود والقيود التي تغل الناس، لكان للعالم شأن آخر . أنا اكاد ألمس بيدي معنى الحياة ولكني لا أستطيع أن أعبر عن ذلك المعنى ، وغاية ما اقدر على الافصاح عنه أنه لاقيمة لما اعتاد الناس أن يقدسوه فيها من مال وجاه، وأن العبرة في التفاضل بين الناس عاعند كل منهم من صفات الرجولة والشرف، ولكن ذلك مقياس لايرضي به كثير غيرى، لأنهم اعتمادوا أن نذهبوا وراء المظاهر البراقة والزخرف الكاذب، فهم يعبدون الحقيراذا اكتسى بايبهر جيونهم - حقاً إن الانسان ما زال هو الانسان البدوي الجاهل، ولو تغيرت مظاهر جهله. أليس هو نفسه الأنسان

الذي كان يعبد الحيوان كالعجل والكبش مادام قد آكتسى بكسوة مذهبة تأخذ بالأبصار ؟

والاطمئنان، وأخرج كل يوم إلى الترعة فى شمال المدينة، والاطمئنان، وأخرج كل يوم إلى الترعة فى شمال المدينة، فأسير وحدى نحو ساعتين، حتى أصل إلى كوخ صاحب الخفير، ثم أعود وكأنى لم أسر إلا دقائق، وتشغلنى طول هذه المدة ذكريات الماضى، وما نحن فيه الآن، وما عساه أن يكون فى المستقبل، والحق أنه لو فكر الأنسان قليلا لرضى بكل ما كان، فان عقبى كل شى، واحدة، وآخر تلك الحياة يلتق الناس جيعاً.

ألست سعيداً ؟ – ولم لا اكون كذلك ؟ وإن من يرضى بما هو فيه لسعيد. وما السعادة ؟ إن الانسان يفكر فيها كثيراً بغير جدوى ، وعندى أن السعادة شيء سلى لا إيجابى ، أعنى أنها ليست حالة بعينها \_ فليست في القوة وليست في الذي ، ولا في الجال ولا في الشهرة ، وليست في مظهر من مظاهر الحياة ، وما هي إلا السلامة من آفات الحياة وآلامها . فاذا خلا المرء من مقلقات راحته

الداخاية ، واحتفظ بخلوه واطمئنانه كان سعيداً ، وذلك بأن يكون بعيداًعن الشر والنزوع اليه ، عالياعن مرتبة الأحقاد البشرية الحقيرة والأطاع الدنيئة . وأساس الخلو من كل هذه المقلقات أن يزهد في مادة الدنيا ، ويروض نفسه على القناعة والعفة . فالسعادة على هذا سلبية ، وهي الخلو من المكدرات المادية والخلقية ، والأبقاء على صفاء النفس واطمئناها . وأبي قد تمر بي أوقات كوقتي هذا ، الان ، واطمئناها . وأبي قد تمر بي أوقات كوقتي هذا ، الان ، واطمئناها . وأبي قد تمر بي أقاد من الصفاء . ولقد صدق ، فال ان السعادة أقرب إلى الفقراء منها الى الأغنياء ، فليهنأ المساكين ذلك ، فان الطبيعة خلقت لهم من حرمانهم نعمة ، ولم تضين عليهم بالمرفهات .

غ اغسطس. ذهبت مع أبى لرؤية الأرض ، فوجدتها على مشل ما وصفها ، ولكن ينقصها شيء واحد ، فهى البست مثل الأرض الأولى التي أحببتها ، وليست بهاجهات شعثاء وحشية مختلفة المنظر بين مفلوح وطبعي ، وليس فيها ربح الطرنة ولا لون نو الرالعاقول ، وليس فيها ذلك النسيم الجاف ، ولا الزرزور الأغن فوق عود الرمان . ولكن

أظن أن الذكرى هي التي تعطى تلك المناظر السالفة جمالاً في خيالي اكبر من جمالها الحقيق، ولعل الأرض الجديدة. بعد العاشرة تثير في نفسي ما كانت تثيره الأولى من المشاعر – أن قاب الانسان عجيب، فهو لا يقتصر في الحب على بني آدم، بل قد يحب الحيوان وقد يحب الجاد. كأنما هو صديق له ، وهل وقوفه بالاطلال إلا نوع من الحب ؟ نعم ولكنه حب الم بالمكان من الذكرى فيصبح الحكان رمزاً ويحل في القاب على ماكان به.

أجد من نفسي هذه الايام قاة ميل إلى السكتابة ، فاني .
كنت اجيء إلى كراستي هذه لاكتب ما يجول بنفسي ،
كأنما أنا أشكو اليها ، ولكني الآن لا أجد من نفسي هذا الباعث نفسه . وأذان سبب ذلك اني استشعرت شيئًا امن الراحة بعد طول القاق والاضطراب ، فكنت في الماضي اجيء الى كراستي لا شكو لهما ، وانا الآن أجي إليها الاحادثها وافكر بين سطورها ، وشتان بين شعور قلب .
ماتهب وشعور عقل مفكر ،

· · · اغسطس . لو كنت اعتقد في الهاتف لقات انه قد.

هتف بى اليوم . فكأنى سمعت صوتا يقول لى وأنا بين النائم واليقظان « ان والدك كبير السن يضعفه الكد » . فكثت افكر بعد ان انتبهت مذعوراً ، ثم طردت عن نفسى الفكرة ، ولكنها عادت إلى برغمى ، ورأيت صدق الهاتف مذ تمثلت صورة ابى وهو عئد من كفر الشيخ . الهاتف مذ تمثلت صورة ابى وهو عئد من كفر الشيخ . أرى بقلى قلقا كانما هو يتوقع شيئا ، وليكني اهون عن نفسى واقول ان هذا شعور الانسان دائما اذا اقبل على انتقال جديد كلذى انا مقبل عليه – هكذا اقول لدنسى ، ولا يذهب عنى ما اشعر به من القلق . ولا شيء اليق بى من ان اترك التفكير في هذا ، واجعل الامر لله يقضيه كما . يشا، ولا معقب لحكمه .

٨ اغسطس . ان والدى يناديني لنذهب لمقابلة الوكيل . واعطائه التأمين في وقته ، فاجعلها اللهم صفقة رابحة مباركة . انابي ظاهر الضعف ، ولو انه يخفي عني التعب اشفافا . وان قلى ليتمزق إذ اراه مضطراً للعمل في هذه السن ، واذ ارابي مضطراً لمساعدته ، غير قادر على الاضطلاع . واذ ارابي مضطراً لمساعدته ، غير قادر على الاضطلاع . والم ليتني ؛ وهل تفيد يا ليت ؟

١٠اغسطس . انتهي أعداد كل شي ، وسنسافر اليوم ألى كفر الشيخ ، ولست أجد من نفسي ارتياحا الى ذلك. لي أً -الانتقال؛ ولاتزال نفسي منقبضة كأنها تتوقع شرا، ولكن. هذه عادة النفس عند الانتقال داغًا ، وأظن أنى اذا استقررت مرة اخرى عاد ألى الهدو، والبشر الذي شعرت به عنه. بعد آ بد، هذه الأجاره. ولعل مأأشعر به من الوحشة راجع الي. تفكيري بالأمس في كثرة التنقل وأثرها في الأنسان ، أذ اني أني اخذت اقول لنفسي إن الذي لايقيم في جهة واحدة لايعرفه أحد، ويعيش غريبا في كل مكان، ولا يجــد الحب وهو أَيْنِ مَا يجِـ مِدَهُ المرِّهِ فِي حياتِهِ ، لأن الحب نتيجة الألفة والمعاشرة الطويلة ولا تطول المعاشرة مع الانتقال. فلا غرابة في انقباض نفسي ، لأن هذا التفكير وخده كاف لتعكير كل صفاء . ويجب على أن أقاوم ذلك لليل ، وقد جربت أن الأنسان يقدر على أحلال السرور في نفسه محل الوحشــة والانقباض، ألمُ الله والحالف الرح والخنة، فلا يلبث أن ماه منع هكذا. ينقل تكليم المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه ال 

أبي ي الى ـ

عادت

فی ع

آجد

أعوا

وليمد

السي

ظنته

شل

الذي

کل

أبي يتكلم مع المستأجرين في قيمة الأجرة وعدد الأفدنه التي يطلبها كل منهم، وأراه كثير الحركة، حتى لقد يخيل في أحيان أن في حركته شيئا من الاضطراب على غير عادته، فهو في العادة ساكن هادى، الحركة. وأراه يزداد في عيني شحوبا كل يوم، ولكني آمل أن يزول ذلك كله بعد أن يستقر ويطمئن، فأنه كله ناشىء من التعب والقاق. أجد نفسي كأني فاقد شيئا، فبالي مشتت، ويخيل في أحيانا أبي نسيت شيئا لا أذكر ماهو، فأنامس جيبي، ولكني أعود الى نفسي، فأعلم أنه الخيال الذي يجعلى أظن ذلك أعود الى نفسي، فأعلم أنه الخيال الذي يجعلى أظن ذلك وليست الحقيقة. ولا أدرى لهذا التشتت من علة، ولعل السبب هو أني لا أجد أبي وأمي وأخي بجاني.

فاننت أنى أقدر على الأقامة وحدى ، فأنى أشعر بضيق طننت أنى أقدر على الأقامة وحدى ، فأنى أشعر بضيق شديد من تلك الوحدة ، ويزداد عندى الشعور بالتشتت الذى بدأ بى منذ تركت أهلى بكفر الشيخ ، ولكنى أحمل كل هذا راغبا ، لأبى أستطيع تحمل المشقة اكثر من أبى مسكين ياوالدى . هل تحملت مثل ماأنا فيه الآن كل تلك

السنين وأنا لا أدرى ؟ لقد قاسيت ياأبي كثيرا بغير علمى . وأكبر ما أكبره فيكأ نك لم تظهر يوما أنك تقاسى شيئا . سأرجو (ع) بك أن يأذن لى فى أسبوء ن افضيها مع أهلى بكفر الشيخ ، وأظنه لن يمانع فى ذلك ، لأنه يرى مقدار ما أبذل فى عمله من الجهد ، فاننى أقوم بعمل يقوم بعثله ثلاثة مشتركون فى دائرة (الباشا) جاره ، وهو فوق ذلك رجل كريم النفس ، وصديق لوالد أخى فهيم ، وأراه لا برد لى طلبا كأنما هو موصى بذلك .

الا المسلس أجيء الآن من المرور في الارض وقد صدق ظنى في أن المعاشرة ستحبب الى الأرض الجديدة تدريجا ، فقد بدأت اعرف اطرافها ، واجد فيها جهات وحشية ، تيل لها نفسى ، لأنها مثل التي تركيناها في الأرض الغربية الجميلة . وقد وجدت هنا لحسن الحظ بعض شوك العاقول بزهره الجميل ، وسمعت الزرزور يصيح نفس صيحته القديمة . واجمل بقعة في تلك الارض ساقية تحيط بها اشجار للبخ وجميز ، فتظلل عليها ظلا جميلا ، تتخلله الريح وقت الأصيل ، فيكون المجلس تحها جامعا من آيات الحسن الحسن

تكثيراً ، وقد اخترت المان لأذهب اليه كل يوم بعد تجوالى نفيه مراح للنفس .

عرف كل رجل الجهة التي سيزرعها، وسيشرع أبي في وعرف كل رجل الجهة التي سيزرعها، وسيشرع أبي في كتابة العقود عن قريب، وتأمل أن يكون لنامن وراء هدا العمل ربح كثير هذا العام، وسيكون الربح في الأعوام الآتية أعظم.

ماأحمق هذا الرجل المستأجر القديم للأرض؛ إذ يزعم أنه سيخرجنا منها، ويلوح لى أن حزنه على لفمة ضاعت منه هو الذي يدفعه الى قواه. أن الفلاحين مسرورون من شروطنا، فهي خير لهم من شروطه، لأنه كان لايترك لهم فرصة في ربح إلا القليل الذي لايفيد. ويلوح لى أيضاً أن وكيل الناظرة رجلسي، النية، نهو يلمح لى من طرف خفى أنه قد اخطأ مع المستأجر القديم، فلم ينذره بتسليم الارض حسب الشرط، وكأنه يطلب مني أن افكر مع والدى في حل المشكلة على عويض نأخذه نظير فسخ والدى في حل المشكلة على عويض نأخذه نظير فسخ الأجارة برضانا، ولكن ذلك لا يكون، فأذا شاء المستأجر

القديم عاد عليه فقاضاه . أرى والدى قد زاد تعبه ، وقد اشرت عليه بالراحة ، ولاسيما وأنا موجود محله ، ولكنه يحاول أن يستمر على العمل ماأشجم نفسك ياأ بى واكرمك ؛ أننى لم أدرك إيثارك حتى تفتحت عيناى ، وقدرت أن افهم، فأنه إيثار لا يدركه الكثير لأن صاحبه لا يتحدث به .

و اغسطس و الايزال الوكيل يردد قوله الاول ، ولعله يريد منى رشوة ما أصعب معاملة الناس الخفد كنت أظن أن ذلك الايحتاج الى شيء سوى الاستقامة والصراحة والصدق ، ثم وجدت أن الأمر غير ذلك ، وأن وعاملة الناس فن من الفنون ، وصناعة من الصناعات المعقدة التي تحتاج الى الخبرة والتجربة ، أن أبى دا ثما يوصينى بأن الين جانبى ، ولكن طبعى غلاب ، وسأحاول أن اعمل عما يريد .

بعد قليل ، واجد والدى قد زاد ضعفاً رغم راحة أيام ، وقد بدأ الوكيل يتنمر ويعاكس ، واخذ المستأجر القديم يهدد، وأخشى أن أنكص أمامهما فيطمعا ، ولا أجدوسيلة اماى.

استطيع بها أن اتفق معها ، لأنهما يريدان رجوعا في، الأنفاق وهذا لن يكون.

رب ارشدنی فأنی مضطرب صغیر لقد ادرکت أنی صغیر الآن ، وانی لاأقدر أن احل محل أبی . شفاك الله ياأ بی عاجلا .

ابى مريض ، وليس الذى به تعبا يزول بالراحة ، فأنى الماه الله الله الذى به تعبا يزول بالراحة ، فأنى الراه يضمحل يوما بعد يوم ، وقد جاء اليه طبيب واعطاه دواء أسأل الله ان يجعل فيه الشفاء والعافية .

أنا مضطر للسفر بعد غد، ولابد أن اترك أبي وحده مع أهلي هذا بكافر الشيخ ، واراني أختاج من الخوف ، ويكاد قابي ينخاع كلما تصورت تلك الحال فأناوحدى في دسونس لايستقرلي بال ، وابي وحده هنا مريضاً وليس حوله إلا ابي وأختى ، وهما تحتاجان إلى من يقوم بحاجاتهما ، ولست أدرى ماذا اصنع ، ولاعلم لى بما سيكون ، ويكاد ثقل حمل الهم ينو ، ين

كلما فكرت لم اجد غير احدى وسيلتين : فأما ترك

الوظيفة التي انا بها والنفرغ للعمل هنا بدل ابي ، واما ترك الاجارة والرجوع بأهلي الى دسونس كي اكون حاضرا إذا دعا الأمر الى معين ولاأظن أن ابي يقدر على مانتطلبه الأجارة من مراقبة ومحاسبة مع مرضه، ولاسيما أنهذين اليومين المقبلين أول سنة الزراعة وممايزيد في شدة الأمر معاكسة الوكيل وعداوة المستأجر القديم ، ولاادرى كيف استميل الأول أو أترضى الثاني .

لقد حرت فى أمرى فاللهم هدايتك ، فقد عز الناصر . وقلت الحيلة .

ا سبت مرد هأنا في مدينة دسونس ، وخلفت أبي واهلى في كفر الشيخ ، ولاأقدر ان استقر ساعة فاذا جلست مللت ، وإذا سرت صحرت ، وإذا التمست الساوة عجزت ، وإذا فكرت حمت ، وكل شيء حولى يؤلنى ، حتى اكاد اختنق بالهواء الذي أستنشقه .

مالى كلما عزمت على أمر ، ولاح لى بريق أمل ، انقلب الأمل الى خيبة وألم؟ اللهم إن كان هذا قضاءك بني فكما تشاء .

لا أجد من الفكر مناصا ، وكلمافكرت بمثل لى خطأى . واضحا ، لا ننى أنا الذى تسرعت بنقل أهلى مع أبى ، وأناا الذى أشعلت النار فى قلب أبى ، وقد كان فى كسبى القليل مقنع لقانع . أننى لم أقدر أن يمرض أبى فى مثل هذاالوقت . ولامثل تلك الظروف ، وكان الواجب على أن أقدر ذلك . وأعمل له عدته ، ولكن متى كان عقل الانسان قادرا على الكال لا يفوته خطأ ؟

إن مرضاً بي لو تقدم شهرا الكان إنذارا كافيا، والكنّنا القنع عند ذلك ونقلع عن ذلك السعى ، ولو تأخر شهرا آخر لكان في الأمكان أن يحضر إلى هنا بعد أن يكون قد انتهى كل شيء ، واستنب الأمرواستقرت الحال فلم يحدث المرض في هذا الوقت بعينه ، لا تقدم ولا تأخر ؟ أن هذا أمر الله الذي قدر على كل مرء رزقه ، وما شأن المنكود في السعى الى السعة ؟ إن الشقى إذا حاول النجاة من شقائه وقع في شقاء أبلغ مما هو فيه ، وهكذا قسمت الحظوظ بين الناس ولاعتاب ولاملامة .

٣ سبتمبر . جاءني خطاب من اختي تطمئني فيه على

صحة أبى ، ولكنى المح بين سطوره مالم تستطع أخى أن تخفيه ـ فأن نبرات لفظها تدل على الخوف، وأكاد أسمعها من الطرس، وأكاد أحس بخفقان قلبها وهي تكتب.

وقد عاودتنى اليوم مخاوفى أكثر قوة ، وعادالى هانفى موهو الآن أعلى صوتا وأخوف إنذارا ، إذ يقول لى هذه المرة «أن أبى فى خطر » . اللهم أهذا قضاؤك فى " ؛ أكاد أختنق أو أهم الى هذه النافذة فأسلكما ألى الهلاك ، فالنسيان النسيان إذاكان ممكنا .

سأنتهز فرصة الغد يوم الجمعة ، فأذهب لأرى أبى فان قلى يتمزق خوفا عليه .

ت بسه مر جنت إلى والدى لأراه فوجدته كما قال الهاتف ، ولاحول ولاقوة إلا بالله وإن قلى ليتحرق كلما رأيته راقدا في مضجمه ، ويخيل لى ان اقعد الى جانبه فلا ابرح مكانى ، بل اظل اقبل يده حتى تبرد تلك الحرقة . انه ينظر الى نظرة تذيب الصخر ، فكيف تفعل بقلب ابن عبد اننى عندما لثمت يده اليوم شعرت كأن بردانزل على صدرى فنف من لوعته ، وكأن الخطر الذى كنت قلقامن صدرى فنف من لوعته ، وكأن الخطر الذى كنت قلقامن

اجله قد زال ، فانى لا اشعربه الآن منذ رايته ، ولوانه فى حالة من الضعف عظيمة . ولا ادرى لذلك من علة سوى ان قربى منه قد ابعد عنى تصور حاله فى الخيال ، والخيال هو مصدر رعبي والمى فى كل طور من اطوار حياتى \_ فقد وجدت نفسى تستطيع ان تقابل الحقيقة بغير ضعف مها كانت مؤلمة، ولكنها اذا تصورت تلك الحقيقة فى الخيال ، لم تستطع الثبات بل اضطربت وجزعت ولعل هذا سر من اسرار النفس البشرية لم اعرفه من قبل .

مسكينيا بي ماكان انحل جسمك واخفت صوتك الأيام قليلة تفعل كل هذا ؛ و اذا فعل الطبيب واين اثر دوائه ؛ ايم الطبيب ، أرجع لى ابي الذي كان يسير الى جانبي ، أرجع لى ابي الذي كان يسير الى جانبي ، أرجع ابي الذي الذي استشفى بطبك ، أذهبت حيلتك ؛ وهل عجزت ؛ وهل تلك إرادة الله ؟ لقد تشدد عندما رآني ، ولكنه لم يلبث أن عاد اليه الضعف أبلغ مماكان . . . ويلاه ! ماذا يلبث أن عاد اليه الضعف أبلغ مماكان . . . ويلاه ! ماذا مادة أصنع ، وقد حتم على أن أسافر إلى عملي اليوم وأتركه على الصنع ، وقد حتم على أن أسافر إلى عملي اليوم وأتركه على حاله هذه ، ولا أستطيع غير ذلك ، لأني لا أقدرأن انقطع عن العمل الآن ، وقد سبق انقطاعي عنه مدة طويلة منذ

أيام . ولا غنى لنا عن ذلك العمل ، إذ فيه رزقنا ، ولا أقدر على تضييعه مع مانحن فيه ، وإذن فلا بد من تحمل م جمل الله لى في حياتي من الالام التي تتكشف لى واحدافو احدا.

ماكان أخف جسم ابى عندم احملته لأصعد به على السرير ولأ نزل به عنه ، وماكان أضعف صوته عندماكان يقول فى «حفظك الله يابنى العزيز» وماكان أثقل طرفه إذكان ينظر نحوى وكأ بى به يريد أن يشبع عينه من النظر الى . قبلت يده والقلب خافق ، وجالت فى عينى دمعة أخفيتها خوف يده والقلب خافق ، وجالت فى عينى دمعة أخفيتها خوف أن يتألم لأ لمى ، ووددت لوكنت أقضى العمر على مثل تلك القبل الحاره ، أو لو بقيت إلى جانبه لأحمله كلما أراد حركة فانه لا يقوى عليها وحده ، ولكن أواه ؛ إنها الحاجة ترغمنى فانه لا يقوى عليها وحده ، ولكن أواه ؛ إنها الحاجة ترغمنى على الذهاب الى دسونس ، اللهم رفقا بى ، واأ بى ؛ مساء اليوم . سأات أبى بشأن الأجارة ، و ياليتني لم أفعل .

لا مه قال لى عند دلك : « انت نوى بعينك يابى الى دافدر على العمل الآن ، وهكذا شاء الله . إنك يابني مسكين ، وأنا متألم من أجلك ، والكن يجب أن تكون رجلا، وثق . بالله رغم كل ما يلوح لك من سوء حالك وقلة حظك ، فان له فى كل كارثة نعمة ، وفى كل مصيبة لطفا خفيا ، ثق به فأنه عمادك ومساعدك . وأنى أظنك لاتقدر على العمل مع هؤلاء القوم ، وأنا اعرف الناس بهم ، فلنترك لهم هذه الصفقة ، فهذاما أرادالله . وإذا كان فى الاجل مهلة . (وسكت عند ذلك دقيقه كانما كان يبكى بكا ، داخليا ) اقول إذا كان فى الأجل مهلة «كان غيرها خيرا منها »

لقد بكيت ولمأستطع أن أكتم ألى عندهذ والكلات ، وان نفسى حائرة لا أدرى ماذا أفعل ، وأجد ذلك الشعور بالتشتت قد غلب على كل مشاعرى . لقدود عت أبى، وقال لى « لعلى أراك ثانيا يابى » . وكيف يكون مصابى لو لم أرك ثانيا ياأبى ؟ لاقدر ذلك .

مستمبر . الأزال الذكر كيف كانت قبالى الاخيرة ليد ابى عندما ودعته قبل سفرى ـ لقـد كانت طويلة خنقتنى فيها عبرة لم المالك نفسى منها ، فقطمت القبلة قبل الاكتفاء والزلت منذ الأمس مع ابى فى الخيال ، ماحيا كنت او ناعا ، واليوم قد اتانى من اخى خطاب نجهد فيه ان تخنى عنى الحال ، ولكنها لم تستطع ، الأنى

قرآت بن سطوره مالم يخف على الروح رغم خفاته عن العين . مااصيق الفضاء بنفسى ومااشد شوقى اليك ياابى . لكأن ناراً تتأجج بين ضلوعى ويثور لهيها ما بين عيني .

٨ سبتمبر . هل يكون مأنخبر به الاحلام؟ فقدحامت بالأمس كأني ارى أبي وهو يحدثني صحيحا قويا فتي الوجه عملوء الجسم ـ يكلمني ويضحك كما كان يفعمل ايام كنت صبيا في المرة الاولى في دسونس. وكأنه كان يحمل في يده الساعنة التي أعطانيها يوم نجحت في امتحان الدراسة الابتدائية ، ويقول لى « هـ نده جائزتك يا محمد لنجاحك ، وقد احترت لك الساعة لكي تنظم وقتك، فقد اصبح الآن عمينا ، لأنك صرت من تلاميذ المدارس الثانوية » . إن هذه الألفاظ احيت في ذاكرتي ايام الحياة الأولى ايام الصبا والسرور والسعة \_ ولكن واأسفاه ! فأمها تحمل أيضاً ذكرى النكبة التي حلت بأبي عقب ذلك بقليل - لست ادرى هل تضح الأحلام فأرى ابي ثانياً وقد تعافى وشغى من مرضه ؟ ومااحلي ذلك الأمل لوتحقق !

حِملني هذا الحلم اراجع نفسي في مخاوفها ،وأقول العلما

مخاوف كادبة قد دفعي الخيال البها لفرط حذري وشدة حي، ولكني أرى نفسي غير مستريحة برغم كل تعلل وكل مراجعة . ٩ سبتمبر . ماذا آكل اليوم ؟ أنني لاأجـد في المدينة بأكلا ملائما ، ولا أقدر على عمل شيء لنفسي ، وأني اري أنى حقير صعيف إذا وازنت بين نفسي وبين أحد الأعراب أو أحد الرواد ، الذين يجو بون القفار لاتمدهم المدنية بشي. من عددها ولا نعيمها ، ويعيشون بأنفسهم سنبن طويلة مما يصيدون ويصنعون بأيديهم . وأنى أظن الرجولة لاتتم الانسان إلا أذا عرف كيف يعيش وحده من الطبيعةومع الطبيعة ، بغير ماعدة الناس له، فن قدر على الحياة مستقلا، كان ولاشك نام القوى وافر الرجولة ولسكن وياللأسف لم ننشأ إلا على الاتكال ، ولم نتملم من عدة الحياة الابعض الفاظ تحفظها ، أو بعض حقائق تفهمها ، وأما الحياة نفسها \_ حياة الرجل، فلانستعد لها بشيء . وأغرب مااري أن الناس لا يريدون أن يفهموا ذلك، وإن أقل تفكير يظهر لهم صدق هـــذه الحقيقة ، والكنهم كما أقول لايريدون أن يفكروا ولا أن يفهموا... فلا بد أن ابدأ بتعليم نفسى، ورياضتها على هذه الحياة ولا بدأ منذ اليوم بقدر مااستطيع ، وسيكون لى اكبر باءث على العناية ، لا ننى إذا اهملت عاد الأهمال على ، ولا بدأ اليوم بطبخ شى، من البطاطس واللحم ، ولا بد من الكه ولوكان محروقاً كريه الطعم ، حتى احذق الطبيخ .

ولكن ماهذا الذي يقرع الباب؟ انه خادم (ع) بك ماله داخلا كذلك واجما ساكنا ؛ ومانا اتى به الآن فقد كنت الساعة عند (ع) بك ، ولاأظن شيئا جديداً خطيرا قد طرأ عليه حتى يدعوني اليه بعد هذه الفترة القصيرة . أن الرجل ويله يتقدم نحوى ساكنا ، وهو يده الى ماهذا ؛ وإنه . . .

ع اسبتمبر . لقد سقط العلم من يدى فى آخر م كتبت ، فى اليوم السالف ، عندماراً بت ذلك النافراف للشؤوم فى يد الخادم .

وقد انتهى الآن كل شى، ، ولاحول ولاقوة إلابالله. ولم احضر وُقَاة أَنى ، ولم أره قبل موته ، فواحر قلباه ؛ إن. الحزن فى نفسى أعمق من الدمع ، وهو يكاد ينفجر بقلبى .. لقد كانت قبلاتى التى قبلتها يده آخر ماقدر لى منه فى هذه الحياة ، فهل كنت أعلم ذلك ؟ وإن قلبى كان يتحرق وقتذاك ، وأنا أكاد الصق صفحة وجهن بظهر يده ، ولا أدعها ، فهل كنت أشعر إذ ذاك بما كان مخبوءاً فى الغيب وبأن تلك المرة آخر مرة أراه فيها على ظهر الثرى ؟ وهل كان هذا سر اضطرابى وقلق عند وداعه تلك المرة ؟

قد انتهت یا آبی معاشرة طویلة بیننا، وتخلفت عنی و ترکتنی و حدی فی هذه الحیاة ، أقاسی و حشتها منك، وخلوها من قلب عاطف مؤثر محب . وإنی لا أذكر لحظة من حیاتی خالیة منك — فأنك علاً حیاة طفواتی وصبای و أنت محور حیاة شبابی ، وأنت صدیق جهادی وعملی، و أنت محدیق جهادی وعملی، دخلنا كلانا فی میدان تركتك فیه صریعاً ، وأقطعه الآن و حدی و سط بیداء قاحلة هذا أنت یا أبی معی كا ننارا جمان من معاینة الارض ، و هذا أنت كا ننی انادیك و تنادینی ، و هذا أنت كا ننی انادیك و تنادینی ، و هذا أنت كا نام عن عبوس حول الموقد أیام كنت منك ، و هذا أنت كا نما خوس حول الموقد أیام كنت طفلا ، نشوی الكستنة و نظم حك و نه رح . هذا أنت معی

فى كل عصر ، أفتذهب عنى كذلك وأبقى أنا وحدى فى الحياة ؟ . أهكذا يسقط الناس بعضهم عن بعض كورق الشجر فى الخريف وهكذا يتخلف الرجل عن يحب ورغما ؟ خلفونى وقد عامت يقيناً ما لمن ذاق ميتة من إياب فلى الويل بعدهم وعليهم صرت فرداً وملنى أصحابى عليك من الله رحمة بقدر ماهطل من قطر على الأرض من ذات عن رضائه جنات عرضها السموات والأرض ، وإلى الله يا أبى نفسك الطاهرة السخية ، وإنا واليه راجعون .

۱۵ سبتمبر . لا فائدة من طول بقاء أهلي في كفر الشيخ بعد إذكان ماكان ، ولا بد من نقلهم معى إلى دسونس ، ولكن لا أستطيع ذلك الا آخر الشهر . أحاول أن أعزى نفسى ، وأن أنسى فداحة مصابى ، ولكن لا أجد سبيلا الى ذلك . فكلما سرت مع العقل شوطاً ، غلبتنى العاطفة ، فوجدت نفسى في طوفان من حزن عميق وليس من عزاء عندى أكبر من أن أفكر في لقاء أبي بعد هذه الحياة ، في عالم السعادة الأبدية والخلود .

17 سبتمبر . است ادرى ما جزعى هذا ؟ وما فائدة حزن لا يعيد مامضى ؟ ولمن البقاء فى هذا العالم؟ ليت العقل يغلب القلب فيذهب تكثير من هموم هذه الدنيا وأشجانها، لأن الانسان إذا استطاع أن يقنع نفسه بعقيدة زوال هذا العالم، وأن كل شىء فيه الى فناء، احتقركل ما يتدلق به، ولم يجد فيه شيئا يحزن عليه .ولكن هيهات أن يتذكر الأنسان هذا ساعة ثورته ، فأنه إذا صدم انساه شعور ألمه كل تفكير وكل حقيقة أخرى غير ألمه .

۱۷ سبتمبر. مازلت كل يوم ازداد اعتقادا فى حقارة الله الحياة ، وكلما فكرت فى الأنسان وما يعمل فى حياته، زدت استخفافا به ونقصا منه \_ إنه يأمل فى سعادة يسعى اليها ، ويحرص على مادة نالها ، أو يدأب فى تحصيلها ، ويفرح لنصر يناله ، ويحزن لخسارة تحل به ، وما آخر كل هذا ؟ البست كل حياته بعض دورات من دورات الفلك، ثم يصبح فى بطن الثرى ترابا كما كان قبل الحياة ؟ إن هذه حقيقة بسيطة ، يعرفها كل انسان ،ولكن لا يتحققها أحد، ولا يشعر بها شعورا قويا إلا الأقل ، وعندى أن أعلى ولا يشعر بها شعورا قويا إلا الأقل ، وعندى أن أعلى

درجة يبلغهاالأنسان، أن يصبح مع أبي العلاء في ملته إذي قول: غير مجدفي ماتي واعتقادي نوح بالهُ ولا تونم شاد. ولكن هل يستطيع الانسان أن يكون كذلك؟ وقد رأيت بالأمس طفلا أعمى ، يدب على عصاً ، وهو لم يتجاوز الســـلّـم الأولى للحياة . ورأيت آخر ، وقد ذهب باصابعه داء موروث عن أهله فسألت نفسي مامعي الحياة لمثل هؤلاء ؟ أهي كحياة سائر الناس ، أم قد حرموا ما حبا الله به آخرين ؟ فوجدت نفسي بين أحد قولين إما أن هؤلاً. قد ظاموا إذ حرموا في قسمة الحظوظ مما تتم به غيرهم ، وذلك ظلم منكر ، وإما ان النظر والصحة والمال ليست بشيء، وأن الحياة ومتعلقاتها ومظاهرها كلها أعراض هينة ، لا عبرة بها ، سوا: نعيمها وبؤسها ، وإني أميل الي القول الآخر ، تعالى الله عن الظلم والجور ، فالحياة ، كما بدا لى من قبل ، واجب ، علينا أداؤه ، والحياة التعسة تمضى كَمَّ تَمْضَى الرغدة ، ولا عبرة بما بين الميلاد والموت من الحالات، فما هي الا مشية المسافر نحو مستقره

١٨ سبتمبر . نقول إن الدنيا لنا ، وإننا أهلها ، وإتنا

مالكو هذه الأرض. ويل لغرور الانسان وعماه ؟ ـــ .وقفت بالأمس عنه الغروب، وكانت الشمس تصبغ السحاب اللون الأحمر البديع، الذي يأخذ بالنفوس،وإلى حانب ذلك لون السماء الأزرق الصافي ، الذي تهدأ العين عند التطلم اليه. فأخذت افكر في جمال هذا المنظر ،حتى هممت بالركوع خشوعاوإجلالاللخالق للبدع لتلك الكائنات وعند ذلك ذكرت الماضي من الأجيال، وأخذت أستميد في خيالي كيفكان أهاب يقفون كما أنا واقف ، وبرون ما أرى ، ويقولون هذه أرضنا ، وتلك سماؤنا ، وهاتيك شمسنا،كماأقولأنا اليوم. وما زات أنتقل في الحيال، حي تمثل لى الصرى القديم، وهو واقف في حقله يزرع ويقلع ويغني، حتى إذا ماغربت الشمس، كاهي غاربة أمامي ، ركم إجلالا وخشوعا كماهمتأن أفعل ، وتصورته وهو يقول ، « هذه أرضى وتلك سمأبي وهاهي الشمس الهي ذاهب إلى عالم الآخرة حيث سأذهب بعد موتى، فألقاءقد استعد بنعيمه للقانى، .وظللت كذلك ، أتصور حاله وهيئته وقوله ، ثم انتبهتالي :نفسي فوجدتني واقفا في مكان كان هو به من زمن ، وإذا

به قدبلي وذهب ، وتبدلت الأزمان ، وسارفي موطى ،قدمه . آمم عدد الحصى ، حتى وقفتأنا به ، ولا أزال أفكر كما كان. يفكر وأحسب أن الأرض أرضى والسماء سمائي . حقا إن الأنسان لايفكرعميقا ولا يتعظءوهذا طبع فيه لايقدرأن يتخلص منه . فهو باق عليه يحيا كاعاش من سبقه ، ويتبع نفسه كما تسول له، حتى يلحق السابقين الى الفناء .ولا بأس بذلك ، . فان الانسان خُلق ليحيا ويطيع نفسه ولاحيلة له في الطبع. وقدرجعتالى ديواني المحبوب فقلبت صفحاته فوجدت. فيها قطعة كأنه يترجم بها عن نفسي هذه المرة أيضا، وهاهي: ثلك الصَّباهبت وهذا الربيع جآله الزهر بثوب ينيع ونفحة تشنى الفؤاد الوجيع والشرق يستقبل بدر الدجي

والغرب قد ضُرَّج ماضُرجا قدلفهذاالكون حسن بديع وسجمة تمـالاً جوف الفضاء

ياحسنهاكيف يذوب الغناء . كأنها لحن ملاك السماء وقفت بالنيل مثار الشجون تجيش بى الآمالشتى الفنون. والحسن داء ثائراًىداء

هل تنقضی ایام هذا الشباب وهل تعلاّت المنی للذهاب یالیتشعریماالغدالمستراب

للنفس آمال طوال المدى وجمرة للمجد لن تخمداً لكن في الماضي عظات عجاب

ذكرت رمسيس على جحفل كأنه ستر الدجى المسبل. متئدا كالهيدب المقبل

يسير فى البناس عزيز الجناب فى شرف الملك وعز الشباب. ترمقه الأعين لا تمتلى فقال إذ أعجبه الرونق لمن <sup>تح</sup>لى الغرب والمشرق ومن له يخفق مايخفق

أكان غيرى في الورى سيد

وهل سيذوى عودى الأملد أحسب هذا المُلك لايخلق

الكن تولى الملك واستحالا

وبدل الدهر بحال حالاً لم يبق إلا قصصا أمثالاً

حوإنى أليوم كتلك العصور

أختال في بردالصِّبا والغرور

وأبتنى فوق السها آمالاً للمنتقب النفس فيما ترى

أضرب فى الآمال مستهتراً وفى غد أمضى كهذا الورى

١٩ سبتمر . لم لا يترك الأنسان هذه الحقائق المادية

ويعيش وحده في عالم الخيال قانعا بأفقه الداخلي ؟ فان رغبات النفس اذا لم نستطع الحصول عليها انقلبت الى الام حادة ، ولكن عيش الخيال لا توجد فيه تلك الخيبة التي كثيرا مانلقي في عالم المادة ، فكل شيء بمكن في الخيال ، ولايستحيل فيه شيء فاذا شئت كنت فيه ملكا مطاعا مثل رمسيس او الأسكندر أو نابليون، ولوشئت كنت فيه رب ثراء لاأعجز عن شيء ، فما على الا ان اصور نفسي في مكان هدذا أو ذاك ، واتخذ من الخيال جنودا وانصاراً ، وأبني فيه عجدا وعزاً ، وسطوة وصولة ، فلا تبعد على نفسي رغبة ولاأعجز عن بلوغ غاية ، بل أضرب فيه مطلقاً حراً .

يقولون ولكن الخيال شي، غير محسوس، ولا وجود له إلا في الوهم ولايلبث الوهم أن يزول. نعم ولكن ألا ينعم فيه الانسان حينا؛ وهل هناك فرق بين مايتركه نعيم الخيال من الأثر في النفس وبين مايتركه نعيم المادة؟ واذا كان الخيال يزول، فهل حياة المادة دائمة؟

لقد سبحت في خيالي مطمئن البال ، وحولي من كل.

صنوف السعة والوفر ما تقر عينى به ، فأنا مع امى واختى فى منزل صغير حوله حديقته الفسيحة ، تحوى من الاشجار والرياحين ما يلذ ويطيب ، والقمر يرسل عليها نوره الفضى وانا جالس اقرأ على ضوء مصباح كهربائي قوى وعدا من صديق بزيارة ، وقد جاء الصاحب بعد قليل ، وجلس معى يحدثني احاديث مختلفة ، حتى جاء وقت العشاء ، فهزلنا من يحدثني احاديث مختلفة ، حتى جاء وقت العشاء ، فهزلنا من بعد ذلك في سمر حلو وفكاهة ، نتناول مختلف الاحاديث بعد ذلك في سمر حلو وفكاهة ، نتناول مختلف الاحاديث وبأخذ منها من كل زهرة قطرة . وياليت كانت حياتي كلما . و بينها حجاب صفيق فلا يخرق

ان تلك جولة لم تدم ، فصحوت منها لأجد نفسى في فاعتى قبيل الغروب ، والظلام مقبل بوحشته، والهواء راكد خانق وانا وحدى ، وامى واختى وحدها في بلدنا ، والفقر معى بئس الرفيق ، والأمل لايكاد يدب الى نفسى من ناحية ما . فما اوسع الشقة بين نكد الحقيقة وسعادة الخيال مستمبر . جاء بى من اختى خطاب تطلب فيه بعض

اشياء ضرورية للسفر، وسأجتهد لعلى استطيع ان ارسل لها ماتطلب، فهذا السفر لابد منه. ولكني أجد يدي قصيرة لأن مرض والدي رحمه الله ، وما إحتجنا اليه عند وفاته ، استنفد ما كان لدينا من المال الذي ارسله عمى من ثمن الارض، والوظيفة التي آخذها لا يبقى منها بعدالقوت شيء للادخار، فلا مناص من سؤال فهيم هذه المرة أيضاً. ويلاه ماأشد كل ذلك على نفسى ! إذ أراني دائا في مقام الطالب حتى لكاً نه قد حتم على أن تبقى يدى السفلي. وفي ذلك منتهى الشقاء لمنكانت نفسه مثل نفسى فأن التفضل منى وأنا على ذلك المجرّز ؛ وأين الإباء والكرامة والشمم اذا كنت مضطراً إلى السؤال ولوكان ذلك لأعزأ صدقائي افان الكرامة إذاجرحت ولوأمام واحد ،كانت كرامة مجروحة الفصة. فما أقبح الفقر وأشد اساره الى لا أطيق التفكير فيه . رغم كل تعلل و كل فلسفة، وأكادأ ختنق كلما رأيت عجزى ظاهراً العيني، لأني أنزع الى الكرم والى الحرية والى العزة والإفضال، ولا أستطيع شيئًا من ذلك بل أجدني أهوى مع الحاجة برغمي الى السؤال والأسر والآلة .

د٢ سبتمر . أرسات بالأمس ماطلبته اختي، وأتوقع الآن مجيى، أهلي الى بعد هذا الافتراق المشئوم، وأظن. أن ذلك السفر يتطلب شيئًا من المال، وعلى زيادة على هذا" الآيام أيام الغلاء ، الذي يزداد يوماً بعد يوم . فأجدني. مضطراً لأن أرسل لعمي أو لأحد القريبين منه، لأطلب. بعض مالنا عنده من المال ولابأس بذلك فاني سأطلب حقاً لى ، وهو يعرف الحال السيئة التي أنا فهما ، ولا أظن إلا أنه سيبادر الى الاجابة ، لأن قلبه الاخوى لابد قد حزن لفقد أخيه ، وأنبُّ ه على إيلامه وأذاه ، ولعله يفكر في محور الاساءة إلى أخيه بالاحسان الى أبنائه ، أأقول الاحسان ؟ وهل أصبح أداء الحق إحسانًا؟

۲۹ سبتمبر . هاقد استقررت بعد طول الاضطراب ، وأرانى أبسم بعد العبوس الذي لازمني حتى كأنه طبع فى وجهى . أبسم إذ أرى امى واختى إلى جانبى مرة آخرى وهما مابق لى فى الحياة مما أصن به مرحباً إلى قلبى المسكلوم

نميش ممانتقاسم ماجعل الله لنا منرزق، ونتعاون على مايرسل الدهر من مصاب .

انى لا يخلو لى ليل من حلم ، ولا يخلو حلم من رؤية أبى ، فاذا صحوت لم تزل ذكراه ماثلة فى عقلى ، وقت سرورى وساعة ألمى ، إذا اشتد الحر وإذا هب النسيم البليل ، إذا أظلم الليل وإذا سطع البدر ، وإذا غربت الشمس أو لاح النجم أو تنفس الصباح. فقد كانت معاشرة طويلة ذقنا بهامعا منوف المشاعر، وباونا فيها تصاريف للدهر جنباً إلى جنب لقد ارسلت اليوم الخطاب إلى عمى ولعله يفيد .

۳۰ سبتمبر . بدأ الخريف منذ أيام ، وقد أخذ الجو يبرد في هذه المدينة أسرع ممايبدأ ذلك في الجنوب، وأرى ثياب امى واختى لاتدفع عهما البرد ، ولكهما لاتطلبان غيرها خوفا من إحراج صدرى

ياليت دمم العبن يجدى، فأبكى حتى أسيل قلبى وأخرج من تلك الحياة ، ولكنى لو فعلت لم يعد ذلك بفائدة ، بل لكان فى ذلك كل الضرر لو أصبح أهلى بغيرى ، ولا مسند لهم إلا عملى الضعيف .

إن الانسان قد يستطيع أن يتحمل مايصيبه في نفسه ولحد لايقدر أن يهون على نفسه وقع ماينزل بمن بحب كيف بي الآن لو مرضت أو عجزت عن العمل المايوت أهلي جوعا؟ أم أتركهم لحماية المجتمع ورأفته؟ حقا النه مجتمع كريم رؤوف . إن قسوته مائلة أمام عيني في كل وقت ، حي لقد ظننت سوءً بالطبع الانساني من أجل ذلك ، لأني أرى الناس يلذون رؤية الشقاء في غيرهم ، ولا يفعلون الخير ألا مراآة وخداعا ، ولهذا أجد أن خير حظ يناله أهلي إذا أنا هلكت أن ملكوا معي .

ا كتوبر . ما أعجب تقلب الانسان وتغيره بين حين مو آخر ! فهو فى ساعة صنين بالحياة وفى اخرى زاهد فيها ، حتى ليخيل لى أن أفكاره تتقلب مع تقلب الجو ومع تغير الفصول والأحوال ، وأرى فى نفسى ذلك واضحاً ، وكأنها مرآة ينطبع فيها حال الطبيعة .

كانت ليلة الأمس غاية فى الجمال ، فسرى عنى فيها كثير من هموم للماضى ، وهذا ما أجده داعًا إذا تركت والقمر والسماء الصافية والنسيم البارد ، فكأن ذلك الهدوء

وهذا الجمال يظهران للنفس حقيقة معنى الحياة، ويكشفان عها مظاهر الانسانية ، تلك المظاهر التي خلقها الانسان اليعبدها، فيتضح لها الوجود على حقيقته، وتظهر الحياة مجردة عن صلالها وزخرفها، وهنالك يجدأ مثالي ممن حرموا مادة الدنيا وحطامها ، أنهم من الأحياء ، وأن في الطبيعة لذات لهم لا يذوقها غيرهم من أهل الجاه العريض. إن الانسان لا يتمالك أن يعتقدزوالهذه الحياة وبطلانهاوحتمارة مافيها، إذا هو تأمل ما في الكون الواسم من آيات الله القدير. لقد خرجت بالأمس الى الفضاء ونفسي تتقلي على جمر، وجلت بن الحقول أقلب طرفي في جالها، وأسرح نظري في غدرانها وأغصانها، حتى هدأت ثائرتي وتبدل جوى نفسى الى نور بهديها ، فعدت بعد هذه الجولة وفي نفسي عِبَر مما رأيت، وراحة من أثر ذلك المنظر الجميل الذي أشبعت روحي من محاسنه، ورويتها من تأمل بدائعه ومن العجيب أنى عدت إلى منزلي فوجدت في ديواني قطعة كأنها تترجم عن نفسى - حتى لقدأ صبحت أعتقداً نذلك الشاعر الجهول کان بحمل قلباً مثل قلی و نظر بعین کأنها دینی ، وها می القطعة وعنوانها (سر الحسن)وهي قريبة في روحهاومعناها من القطعة الأولى التي ذكرتها من قبل:

كاللؤلؤ للذاب، فسيحة الفضاء مثوى سوى هواء جليلة السر وعبرةالفكر

لازلت تجرى بانسيم الشمال معطر الأنفاس وتنثني ياغصن بينالظلال بعودك المياس والأرضفي زينتها تزدهي بحُـُلة السحر تمتم العين بما تشتهى من باسم الزهر والنيل ينساب عنهاجه يلاعب الحباب يواقص النور بأمواجه ودون واديه رمال الفلا لا تستقر الدين فيها على بدائع شتى وآياتها حسبي من اللهو لذا ذاتها

ساحرة النفح. باسمة الثغر تسخر بالدر

الصفيحة الشرق إذا أسفرت عن نفس الصبح : ونسمةالريح أذا ما جرت وزهرة في الشوك مهجورة وقطرات الطّل منثورة

شعاعها قدسي أطيب مايدرك من لذة يثور بالنفس رسيسها يبقى على جِدّة لعبث الهازل والحسن لم ينخلق لبُطل ولا فنوره الأبلج وحي العلا المثل الكامل ١٢كتوبر . تزيد في نفسي فكرة زوال العالم وصوحا كل يوم، وكلما خرجت إلى ذلك الفضاء الجليل، ورأيت نجومه البعيدة وبدره السني"، خيل الى أني وسط عوالم حيـة خالدة تنظر إلى وتضحك إذتراني ذلك الأنسان المغرور الجاهل الذي لايفهم ولايتعظ. فقدمضي من الناس جيل بعد جيل ، جاءوا إلى العالم وعاشوا فيه حينًا ، ثم ذهبوا إلى حيث لايرجع الداهب، بعد حياة مملوءة بالآمال والعواطف المختلفة ، من حب وكره ، وطمع ورغبات . وماداجنوامن كل ذلك ؟ وماذا تخلّف من آمالهم ورغباتهم؟ مع ذلك يأملون وترغبون ، ولايتعظون بما ترى أعينهم من أمثلة الماضي . وهأنا واحد منهم لا أزال آملوأرغب، مع أيقاني بزوال هذه الحياة وبطلان مافيها

من نعيم وزخرف . اني كثيرا ما افكر في هذا فلا يزال بي الفكر حتى أقع فى حلم يقظة ، وتمر امامى اشباح الماضى ، وأرى كأنى في منفيس أو في طيبة أو في غيرها من العواصم المصرية القديمة ، أشاهدا ثار المجد والعظمة ، واتطاع الى القصور الشاهقة والحدائق الغنَّاء، وأنظر الىالجلالوالجمال. فى غُدُو ّ ورواح ، ثم ما ألبث أن أصحو فأنظر حولى فــلا ً أجد إلا البدر يسطع على الحقول التي حولى وأنا وحيد في وسطها. وقد حدث مثل هذا ليلة الأمس فجاشت بنفسي الخواطر حتى ازدحم بها صدرى، ثم عدت إلى منزلى فوجدت. قطعة اخرى في ديواني المحبوب تمثل زوال العالم في صورة كانت أقرب شيء الى الصورة التي في خاطري ، وهي :

النجم يرعانى وأرعاه قديمكر الجلاس إلاه آبشه من زفراتی وما لندیر ، یأمن أوّاه والبدر في الايل رفيق الخطا يضيء أقصاه وأدناه تلوح فيه الارض موشيّة من أقصر النبت واسماه تُغفر للدهر خطاياه

لمثل ماايصر من منظر

ضعيف كر" الطرف تياه. يبسم والدر ثناياه. ومن رضي العيش لقياه، قل" لها في الدهر أشباه. ونعمة الحسن قنصاراه،

وساحرالاجفان حاواللمي حديثه مثل دبيب المُني حسبي من اللذة انفاسه قد تمت الغبطة في ليلة ما العيش إلاما يلذ الفتي

**#** #

وكل حال فيه ذكراه مما رأى البدر بمسراه من شاهق القصر وأعلاه أخراه لاتبدو لأولاه وخرت الناس للقياه حسبك منه خبر سيماه

اکن برغمی سنجت عبرة کأنی أبصر دهراً مضی هاتیك منفیس بها مابها بلوح عن بعد بها و کب حتی إذا أبصرت أعلامه عرفت رب الملك في عرشه

弊祭

يضى، فيه العز والجاه نوّارها يزهو بريّاه يأخهذ عنها الطير مغناه وذاك فى طيبة قصر سما وربه يختال بين الربى وحوله من كل حوريّة

## اذذاككان البدر في افقه كاأرى الساعة لألاه

\* \*

واليوم لاقصرولاروضة إلا طلالا من بقاياه والبدر مازال على عهده كأنما لم يعف مغناه ٣ اكتوبر . إن نفسي قلقة . فاذا جلست اليها انا قشمًا عن علة قلقها لم اجد إلا إبهاما وغموضاً .فهل ضاق صدري الوحشة من حب ؟ لا، فإن الحب يفيض مني وعلي ، وهذه أمى وأختى ماأحب أحد أحدًا كما أحببتها وأحبتاني. وهل هذا الضيق من كدر العيش وصعوبته ؟ ولكن ألست الذي يتعلل بصغر قدر هذه المادة ، وزوال النعيم، وبطلان زخرف تلك الحياة ؟ أم ذلك القلق نتيجة لهذه السحب الشديد الذي يهم كأنه يئن في هبوبه ؛ لست أدرى أي هذه العلل قدأ حدثت ذلك الأثر بنفسي ، وا كن على أي حال لاأرى في الحياة خطبا يجمل في أن أقلق له ذلك القلق، خقد شهذت أن اكبر المصائب إذا نزلت بالأنسان أمكنه لَّان يتحملها، ولم يضق حيُّ بكارثة دهمته، ومااكبر خطبأ توقع؟ . فانى لاأ ملك شيئاً يمكن أن أفقده ، فليس من نازلة تنزل . بى ألا الموت ومرحباً به ، فلقد كنت فيا ، ضى أخشى على أهلى إذا أنا مت أن ينالهم سوء ، ولكن أجدنى هذه الأيام أقل خوفا مما كنت ، لأنى كنت مبالغاً فى مصابهم . فى اذا أنا قضيت ، وسيخلفى فيهم الله وهو لا يترك ضعيفاً . ولا يتخلى عن لاجىء مستصر خ .

ع اكتوس . رب أهكذا قضيت في خلقك ؟ . إن في الناس من هم أشد منى بؤساً ، وهذا مما يزيد ألمى ، لأ نبى أتألم لنفسى ولغيرى.

دهمت اليوم عربة لعظيم من عظاء المدينة رجلا من الفقراء فأماتته ، وهذا الرجل أعرفه، فهو أعمى فقد بصره وهو شاب على أثر مرض الجدرى ، عندما عجز أهله عن مداواته ، وكان أبوه صانع أوان صفيحية ، فبقى الولد كلا على والده حتى مات فأصبح يتردد بين أحياء البلد يسأل الناس ، فيعطيه الفقراء مما عندهم إذ كانوا يعرفونه مند صغره . وقد عد ت الحادثة قضاء وقدراً ، فلم يكن لذوى الرجل من دية إلا مالا يسيراً تفضل به القاتل عليهم واست

آدري لمأحزن لهذا الرجل وكانحريًا بي أن أسر له، لأ نه تخلص من حياة منكودة شقية . إلا أنى مع ذلك لاأتمالك -أَنْ أَفَكُرُ فِي تَقْسِيمُ الْحُطُوطُ أَذَا انَا ذَكُرَتُهُ ، فَبَيْمَا يَعْيَشُ. احدهم في تراث آبائه ، لا يكبد في شيء ، بل يقضي كل وقته · فى تلذذ وترف ، نرى الآخر يعيش بالكد القاطع والفقر. المدقع ، ثم تصيبه مصيبة في عينه وهي نتيجة فقره ، فلا يقدر على دفعها ، فيحملها كارها ، ثم يوت هذه الميتة البشعة . تحت عجلات صاحب الثراء. نعم إن هذا الغني وأمثاله قد حطموا مثل ذلك الرجل حيا، فسلبوه كل نعمة، ولم يدعوه. يحيا كل حياته التعسة ، بل حطوه حتى خرج منها متألمًا. فهل للحياة من قيمة ؛ وهل لتلك المظاهر الدنيوية . من قدر ؟ وإذاكان لها قدر فكيف توزع النعم والمصائب بين الناس ؛ إن كل ماأرى يزيد في نفسي عقيدتي الأولى. رسوخا، وذلك أننا ولدناحها، ونحياحها، ونموت حماء وماحياتنا إلا واجبا أمرنا به وعلينا أداؤه ، ولاقيمة لمافيها : من مظاهر وحالات ، فما هذه الحالات إلا أعراضًا تعترض. الاً نســـان اثناء عبوره لهما، فهـى مثل الغبار الذى يلحق. بذيل المسافر في طريق يسلكها.

١٥اكتوبر . خرجت بالامس بعد تفكير مؤلم في ذلك-الرجل المسكين الذي قتله الغني ، فلم آجد من أذهب اليه. غبر صديق خفيرالسكة الحديدية. فلما صرت معه اخذت احادثه على عادتى:ولـكنى نسيت نفسى فكامته فيماكنت أفكر فيه بشأن الحياة وبطلانها وزوالها . وانها واجب لا علم لنا بالمقصودمنه وعايناأن نطيع امر الله فيه . وكان الرجل. يسمع لى وهو متعجب مما أقول، وكأنى به قد ساء ظنه بي، وحسب قولي دليل عقيدة مزعزعة ، فأخذ يراجعي. في القول على غير عادته ، لأ نه في العادة يسمع ماأقول قابلاً غير متشكك . فأخذ يقول لى «كأنى بك تقول ان الحياة. لاقصد لها » فقات له « وهل تقدر ان تقول لى القصد منها ؟ » فأجابني « انالاأدرى فأنا رجل جاهل، ولكر الله خلقنا لقصد يعلمه ، ولوكانت الحياة باطلة فلم نحياها ولم جمل الله في قلوبنا حبها والرغبة فيها؟ »

فقلت له « لقد قرَّ بَت الحق مع تواضعك ايهاالصديق. إنك تقول إنك جاهل ، والحقيقة أنك أعلم قلباممن يدعون.

العلم غرورا . أنا لا أعارض في أن لله قصدامن خلفنا، ولكن هذا القصد لاعلم لنا به ، فلهذا أقول إننا خُلقنالنحيا ولانعلم لم ، فياننا حتم : أو هي واجب نقضية ، ثم نمضي عنها كذلك حتماً . وأما حبنا للحياة ورغبتنا فيها فميل غريزى طبع فينا . ولولاه لشعرنا بأن الحياه حمل لاقصد منه ، ولكان كل انسان يتخلص منها فيفني الخلق، فعواطفنا المختلفة ماهي إلا طباعا جعلها الخالق فينا تحثناوتثيرنا.فنقطع مرحلة الحياة على دفعها وإثارتها بغير ملل ، وتلهينا عن التفكير في الحياة . وقصدها وغايتها ، فتنقضي الأيام بين اندفاع الانسان مع حبه وكرهه ، وطمعه ورغباته ، حتى تتم الرحلة ولم يشعر بوحشة المفازة ولا بطلان السير ـ تصورايهاالصديق أنك قد نزع منك كل شعور بحب وكل شعور بكره، اكنت تقدر على البقاء؟ انك تحب كل ما فيه سرور لك، وتكره كل مافيه ألم ، ولو لم تكن عندك هذه الميول أكنت تجـــد · اللحياة معنى ؟ »

ولكنى انتبهت عند ذلك الى الرجل ووجهه ، فوجدت عليه علامات الشقاء بادية ، ووجدت في عينيه معنى الحيرة

والارتباك، ففطنت إلى خطأى، وعامت أنى أريد أن. أجذب الرجل إلى هوة شقائى وألمى ، فأشفقت عليه من وسواس هذا الفكر، وأخذت أخرج به الى الحديث المعتاد، حتى زالت عنه تلك النظرة الحائرة، وأحمد الله إذ رجع الى سابق ظنه بى بعد ذلك، فقد وجدته عاد إلى عادتى بالحرارة التى عهدتها عنده، وقد عزمت على ألا أعود الى مثل هذا الحديث مسه، وياليت أنى أستطيع الحياة مثله بغير تفكير.

٣ اكتوس \_ اليوم يئست من مساعدة عمى ونسيبه الأنى كنت ارسلت الى صهره (د) بك أن يتوسط لى عنده لسداد ماعليه لى ، فجاءنى الرد منه اليوم ينفض يده من أمر لايعنيه . ولقد كنت أنتظر منه غير ذلك ، فكان الخيال يصور لى أن ذلك الرجل ستدفعه الاريحية والنخوة الى أن يسل لى دينى ، لانه غنى صاحب ثروة عظيمة ، مفضلا ان ينتظرهو على أن أنتظر أنا . مع حاجتى وقلة ذات يدى ولكن احمد الله على أنه رفض التدخل فى الامر ، فان الله خلصنى بذلك من ذلة ، وهل قبول مساعدة الناس الا خلصنى بذلك من ذلة ، وهل قبول مساعدة الناس الا

. ذلة ؟ اللهم احفظ على " إبائي ولو ظل ذلك مقرونا بفقرقانل. وانبي كلما خلوت الى نفسي ورأيت خلوهــا من أسر المادة التي تأسر الكثيرين ، اخذني شيء من الاعجاب بها ، وحبذا الفقراذا كانصاحبه يشعر حقيقة باحتقار حطام هذه الحياة. ولست ادري ماهؤ لاء الذين نسميهم الأغنياء، لأني كليا فكرت فيهم لم أجد الا فقرا في نفوسهم ، وإقلالا في مخلفهم . فاكثرهم جامد صنين ، ومنهم الذي يسرف ولكن على نفسه و ترفها ، ولا تسخو نفسه باطعام مسكين ، وعندى أن الشيح اكر فقر للنفس. واني أعاف ان أكون غنيا من امثال هؤلاء، فكلما أمعنت في تعرفهم لم اجد الا ظلماوسرقة وتطفلا، فقصورهم الشامخة الى جانبها الاكواخ الحقيرة، واذيالهم المجررة بجوارها عرى كامل، وما قامت القصور الاعلى انقاض الاكواخ، وما تلك الذيول المجررة الاأسلاب هذه الأجساد العارية ، فأين للغني بذلك الغني كله لوكان عادلا ؟ فان الناس لا يختلف بعضهم عن بعض في القدرة عشل هذا القدر. وإنى لا اعالك الإعجاب باللص العربي الذي انتقم من هذا المجتمع الظالم بأن ابي السؤال وفضل الهب قائلا في وصف كرهه للسؤال

وأن اسأل المر، اللئيم بعيره و بُعران ربى فى البلاد كشير الا عدلك اللهم، فان ظلم الناس كاد يجعل فى النفس حسدا. والذى يموت من الجوع معذور اذا هو حسد من يمرضون بالتشمة .

الم الكتوس السعر هذه الايام بألم فى جنبى وبقبضة فى صدرى، وقد تزايد هذا الألم منذ الأمس عندما اتانى رفض (د) بك أن يتدخسل ينبى وبين عمى، ولكنى قد اعتدت إن أنا تألمت أن أخرج الى الفضاء، فهناك أجد فى السكون والسعة ما يعيد لى قوتى وسألنمس ذلك الدواء اليوم رغم برد الهواء منذ ليلة الأمس استأ درى لم يسرع الشتاء كذلك ولم يمضى الصيف مسرعا ؟ فكأنى بالطبيعة داتها تعاكس الفقراء.

ه اكتوبر \_ ان الرض يزداد بى ، فالألم القليل الذى كنت اشعر به فى جنبى أصبح ألما مبرحا يمنعنى النوم ، والضيق الذى كنت أحس به فى صدرى أصبح الآن يمنع النفر، فيكاد يخنقنى ، وإنى على ماأنا عليه من احتقار الحياة

وكرهها جزعت من سرعة سير المرض بى ، ولعل أكبر ما يجزعنى هو التفكير فى أمى وأخى . ولكن ما أحسن أن يتق الانسان بخلاق عظيم يخلفه على من يحب أذا قضى تحبه ، فان ذلك يخفف عن الانسان أكبر الهموم واقساها . وأحمد الله إذ أرى عقيدتى تزداد رسوخا يوما بعد يوم ، فان العقل المغلق هو الذى لايرى يد الله فى هذا الملك العظيم ولا يستطيع من يفتح عينيه إلا أن يبصر بها قدرة القدير وعظمته وجلاله .

ما اكتوبر. إن المرض جاد بي ، ولا يزال كل يوم يغلب واضعف عن مقاومته ، ولـ دن لن المس الأرض بجنبي ما استطعت غير ساعات النوم، فان المرض قد تجدى فيه المقاومة .

لم يبق معى من وظيفة الشهر إلا ثمن القمح اللازم. لمؤونة البيت، فلا أقدر على الذهاب الى طبيب أو شراء دواء، لأن القوت أولى من كل ذلك. ولا أقدر أن أعرض، نفسى على طبيب وأرجوه إعفائي من الأجر، فان نفسى تأبى هذا كل الاباء، ولا سما وقد عامت أن بعض الأطباء

لايحملون نفوس الأطباء.

١١ اكتور \_ شكرا لكأيها الطبيب الكريم ، وشكر ٩ لك أيها الصاحب المحسن. إن صاحبا ماكنت أظنه يهم لأمرى ، سأل عنى ، فقيل له إنى مريض ، فجاء يعودني مع صدبق له (الدكتور محمود) وقد تطوع الطبيب بفحصي . ووصف لى دواء ، وأوصاني بأن أقيم في مدينة غير (دسو نس)، لأنها رطبة الهواء \_ نعم أيها الطبيب ، سأعمل بأشارتك ، فأذهب إلى حلوان ، وهناك أستأجر بيتا ذاحديقة واسعة م وأشترىله أين الرياش وفقم الأثاث، وإن يمضي على هناك. شهرحي أبل من مرضى - إنى أضحك ضحكة يأس باردة عندما أفكر في هذا ، لأن أمثالي من الناس إذا مرصو! كان حمّا عليهم أن يذهبوا ضعيـة المرض، ومن يكون للموت إذا لم أكن له أنا وأمثالي ؟ \_ دعني أيها الطبيب حيث. أنا، واذا شئت أن تداويني فاعلم أن على قسوة المجتمع وظامه ، فداو هذه الأمراض إذا استطعت ، ولا أخالك. تستطيع، وماذا يفعل آلاسي مادام هناك مارد يقطع الأوصال ويخز القلوب.

إنى أُقتل قتلا بطيئاً ، والذى يقتلنى هو ذلك النظام الذى يحمى السارق والغاصب ،وبحابى الجشيع، وبظل القاتل تحت جناحه .

١٢ اكتوبر . لن أفكر بعد الآن في أمر مرضى ، ُ فاذا هدأت ثائرته حمدت الله على ذلك ، وإلا استسامت لما ـشاء ، ولست أفـدر على القعود في منزلي ، فاني إن لم أقم بعملی مت أنا ومن معی جوعا — نعم متنا جوعا بلا ریب . فليس في الناس من يرضي أن يحيي آخر يموت من الجوع إذا كان ذلك يكلفه كسرة مما بيده ـ لا بل أستغفر الله إن هناك من تسخو نفسه ، وهذا السخى هو الفقير الذ\_ لا يقدر على شيء ، ولكني أستغفر الله ثانياً ، فهل نسيت و فهيم و الله الله التفكير، ولا رجع بنفسي إلى عادتها من الخروج إلى الليل والفضاء الواسع، ولا غرق آلام حسمي فى لذات روحي ، ولعلى أستطيع أن أعيد اليهــا - هدوءها وأملها .

مساء اليوم – خرجت اليوم قبيل الغروب الى ظاهر على الله ينة عند صاحى خفير السكة الحديدية ، فوجدت كل

شيء على عهده إلا شيئًا واحدًا وهو أنا، فاني تعبت في السير تعباً شديداً على غير عادتي ، وقد رأيت الاصيل ساحراً فكانت السماء مزينة بالسحب المتقطعة البيضاء ، ثم كساها الأصيل من الألوان ما يعجز عن وصفه اللسان ، وكانت زهور الخريف الصفراء ترفع رأسها بين الحشائش الخضراء، والعصفور يصفر صفيرة المتقطع القصير كأنه طفل مرح: افا زلت جالساً وقد استولى على سحر هذا المنظر، حي أقبل الليل وظهرت النجوم البعيدة تلمع في السماء، والربح تهب بين الغصون فتحدث صوت حفيف محزن . فذهب ذلك المنظر بالخيال إلى بعيد، فنظرت إلى النجوم القديمة الي. شهدت الأرض ومن جاء فيها منذ قرون، ولا تزال هي على عهدها السابق تلمع وتنظر جامدة لاتتحرك إلى الحوادث التي تهز هذه الأرض وتثيرها فأخذت أسائل النجومأين ذهب من ملكوا الأرض. وأين راحت عظاؤها، وكيف اندثرت آثار حوادثها. وكأني عند ذلك كنت أسمع النجوم تجيب صاحكة «قد ذهب القوم وما كانواكباراً» نعم لقد كان عظا، هذه الأرضأ طفالانمت فيهم بعض القوى ، فتاروا حيناً

حتى نفذت قوتهم فخبت الثورة ومضوا – وما الفرق بين. طفل يصرخ حتى يملك لعبته ، وبين ملك عظيم لايزال حتى. يملك الأرض ؟ فان الميل واحد وإن اختلفت مظاهره .

ومن أعجب الأمور أنى عندما رجعت إلى ديوانى المحبوب وجدت فيه قطعة تصور خيالى، فقرأتها وأنا أهتر لها ، ثم تنفست نفساً عيقاً ، وكأننى فهمت منها سر الحياة فهدأت ، ويخيل لى أنى لو مت الآن مت مستريحاً مطمئناً وهاهى القطعة .

واسحى الذيول بدم الأصيل يلثم الأفنان. عن دبى الريحان حلوة عداب مونق الشباب، لؤلؤ منثور طاحك الزهور ودد النواح،

راقصى ياسحب أنوار السماء واخضى كفيك ياجند ذكاء واخضى كفيك ياجند ذكاء ونسيم الريح من صوب الشمال ناشراً من عطر هاالسحر الحلال هذه الأنفاس أنفاس الربيع نعم هذا الحسن في الروض الينيع وقطار الطل في سلك الغصون وأديم الأرض ألوان فنون أيها الصادح في أيها الصادح في أيها المسادح في أيها المسادح

أسد الشرى

فبكاء الطير في دمعتــه الجراح نلسم غير أن الشرق القي مظاماً الجمال وطوي واختني الحسن وشيكا مثاما الخيال وأتى الليل على صولتــه عـــلاً الفضاء والسااء وبدت تسطع في صفحته درر إيه يازمهر تعاليت على ذلك الدجود أبد الخاود مشرفات من محلات العلا حدثينا أيها الزهر بما مر من دهور غلكم شاهدت فيها حكما تيعظ الغرور هـذه الأرض لن كانت وما تملأ الأقطار خُطها أبصر تعلو حطها أَنْ رَمْسِيسَ عَلَى دُولتُـه وَمُعَـاقَــــــــله فلقد شاهدت من طلعته وجحاف له أين دارا صاحب الملك المجيد ملك الورى

أبن اسكندرذوالفتحالبعيد

أين هرون وما جنَّاته فى ربى بغــداد. وابن چنكيز الذى ذلت له عزة الأمجـاد النجوم

أناهدا أبد الدهر أبى سيرة الاجيال زمراً أبصرت تتاو زمرا السرع الترحال ماالذى تسألى عنه وما هذه الأسماء حاء اقوام وفاتوا أمما ضمها القناء ليس فيمن مر" الاذاهب طائع الأمر وسواء مبطىء أو دائب آخر السير أى شيء ضل فيه السائلون مدة الآباد؟

الماضيين، ولسكنه عاد الى اليوم ويكاد صدرى يتمزق من الماضيين، ولسكنه عاد الى اليوم ويكاد صدرى يتمزق من أنه ، وأرى المرض جاد اعلى حين أنا أهزأ به . رويدك أيه اللرض ورفقا بى ، ولست أطلب رفقك حبا فى الحياة ولسكن لأن لى أما وأختا .

اخذت أفكر في طريق أستطيع بواسطته أن أنجي

حياتي من ذلك المرض الذي يخيل إلى أنه خطير برغم استخفافيه، فكلما طرقت سبيلا وجدتها مغلقة، ولاياوح لى أمل إلا من جهة واحدة ، وهي جهة صديقي فهم، الذي. ماوقعت في حبرة إلا كان هو منقذي منها . فلأرسل اليه هذه المرة أيضاً ، لمله يجد لى عملا بالقاهرة ولست أخشى منه أن ينقص قدري عنده فان نفسه ايست كنفوس الناس. وإنى كاما فكرت فيه مرث على صدرى نسمة طيبة ، وارتسمت على وجهى ابتسامة ارتباح في أي حال. كنت، ولو في أشد ساعات الهم وأحلكها . ومما يزيد رغبتي في البعد عن « دسـونس» ما رأيته على وجه (ع) بك من التغير ، فكأنه تأذى من كثرة امراضي وقلة عملي هذه الأيام ، فأصبح متجها عابسا نحوى . وانه معذور ، ولا أخشى إلا أمراً واحداً منه ، وهو أن تبدر منه إهانة لي.

إنى أريد ان اسرع بترك المدينة قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد، فان الحياة لاتساوى أن بهان الأنسان فيها وإنه يخيل لى أن الموت أهون على من تحمل الأذى في

كرامتى ، فان نفسى متكبرة برغم كل ماأنافيه . ويلاه ! إن هذا ممايزيد فى شقائها ، فان أحسن عاطفة ينبغى أن تكون فى قاب الفقير هى عاطفة التواضع واللين، أو بقول آخر الضعة وتحمل كل شىء . فأذا لم يكن الفقير هكذا ، قضى أيامه على الألم المبرح زيادة على الفقر القتال .

ما اكتوبر . ذكراك ياأبي لاتزال تعاودي ، ورحمة الله عليك في مشواك البعيد ولو كنت أعتقد في الأحلام القلت إني لاحق بك بعد قليل الأني اراك كالبيلة في منامي وأقبل يدك وتبسم لى ، ووجهك ممتلي ، وعيناك تضيئان نوراً . وياليتني أقدر أن احج إلى حدثك ، فأ بالله ببعض تلك الدموع التي أذرفها كل يوم . رحمك الله ياأبي ، فكأن دوحك معي تشجمني وتصبرني ، لأني إذا ذكرتك هانت عندي كل آلام الحياة وشقائها .

۱۹۹ كتوبر ، امامى الآن داعيان ، احدها من كفر الشيخ، وذلك ان احداً صدقاءاً بى أرسل إلى يعرض الاشتراك معى فى اجارة وقد اندفع إلى ذلك بحب مساعدتى إكراماً لذكرى أبى رحمه الله . وإن سعيه لمشكور، ولكنى لا أظن

انى اقدر على تلبية مايعرض. واماالداعى الثانى فمن صديقى فهيم إذ ارسل إلى خطابا يقول لى فيه:

ياءزيزي محمد

« أَلَا تَزَالَ عَلَى عَادَتُكَ قُرُوبًا ؟ إِنِّي لَنَ اسْمَيْكُ إِلَّا قُرُوبًا لَمَا اعرفه فيك من حب الفضاء والبعد عن المدن. وقسد تركتك كل هذه الدة لم اعرض عليك شيئاً يخالف رغبتك في الوجود بدسونس، لما كنت اعرفه فيك من حسالعزلة والبعد عن ضحة المدن الكبرى . ولكني رأيتك حننت الى القاهرة ، لأنها مدينة شبابك ، وقد سرني ذلك . واخبرك ان عندى بالقاهرة عملا ترضاه ، فاحضر الى فى أقصر وقت ، لأني مشتاق اليك وعسى أن تكون شبعت من مناظر الطبيعة القوية الجميلة ـ وعلى ذلك ارجوك أن تترك لى الحرية في تسييرك حسب ماأرى ، ولاتضطرى بآهاتك الكثيرة، وملاحظاتك العِدة، إلى السيرحسب . هواك . افهمت ؟ وإني الذرك من الآن ، انك إذا كنت تريد قصر سيرك ورياضتك على شبرا والجيزة ، والصحراء الواسعة والفضاء اللانهائي، وحقول البرسيم وزهرالعاقول،

فانى اكون مضطرا عند ذلك إلى أن اضع على عينى غطاء ، وفى ادنى سدًا ، وأجعلك تقودنى فى كل رحلاتك كما يقاد الأعمى الأصم ، وهذا يكون عقابًا لن تستطيع احتماله ، فتنزل على حكمى برعمك ، وتعيش مع الناس ابناء آدم .

إلى اللقاء ياعزيزي ودمت لأخيك.»

شكراً لك ياءزيزى « فهيم » إنى احبك وأحب كل ما نفول . رسأذهب اليك ولعلى استطيع أن أبقي بجانبك . لأنى أشعر بالحاجة إلى ركن آوى اليه .

علا اكتوبر - سميح لى (ع) بك بإجازة طويلة لمرضى وأغرب شيء انه سميح لى بها بغير تردد ولا غضب برغم ماكان يلوح في منه من العبوس تلك الأيام الماضية، ولا أدرى علة لذلك، إلا أن يكون ابو فهيم أرسل له في هذا بناء على إيعاز فهيم، فإنى أميل داعًا إلى أن أعزوكل حسنة في العالم إلى ذلك الصديق، وأغلب ظنى أن حدسى صادق وانى عظيم الألم لأنى مضطر إلى أخذ بعض وظيفتى. لأصرفه في سفرى المقبل، ولكن لعل فيه ربحا يعوض تلك الخسارة، واشعر بنهى كثير من الاضطراب كلما الخسارة، واشعر بنهى كثير من الاضطراب كلما

فكرت فى أنى سأترك أمى وأختى هنا، ولو ان ذلك مؤقت إلى حين، لأنى لا أحب يوما يطلع على غير حديثها والنظر اليهما. وفى نفسى شعور آخر ولا أستطيع أن أعلله وماذا أقول ؟ ان القلق والاضطراب يصوران فى خيالى صورا مخيفة فأشعر بأن سفرى للقاهرة هذه المرة سفر منحوس لن أعود منه.

وجده القاهرة ، وهو محرر في صحيفة ، وقال إنه سيجد لى فرصا أخرى بعد قليل ، والحق أنى لا أميل إلى ذلك العمل في أخرى بعد قليل ، والحق أنى لا أميل إلى ذلك العمل في قرارة نفسى ، فعمل الصحفي مبنى على الاتصال بذلك المجتمع وأنا التمس البعد عنه والحروب منه وأجد في نفسي كرها عميقا لمجتمع سلبنى والدى - نعم سلبنى والدى ، لأنه هو الذي قتله ، وسيسلبني نفسى - ويلاه من ذكرى أمى وأختى الذي قتله ، وسيسلبني نفسى - ويلاه من ذكرى أمى وأختى المنافي والدى أنه قدرا وظلما ، ويحتمى تحت ظل قانو نه اللص والظالم والجشع والقاتل ، لحجتمع بجب الهروب منه بكل وسيلة . فاذا أنا كنت محرراً في صحيفة ، فلن أكتب الافي هدمه والكشف عن دناياه .

.ومساوئه، وسأ كون بذلك خارجا عليه متعرضاً لكرهه وأناأو د المرور من ذلك العالم سالماً ساكناً . فلأثرك ذلك ولأمتع النفس بجالالقاهرة ـ لابل لأشبع قلى من ذلك العالم، لأني أشعر أني تاركه بعد قليل، وإنه يلوح لي الآن جميلاً وكأن نفسي صنينة به — عجباً ؛ وكيف أحب الحياة في عالم لم أر فيه إلا كل ما يدعو المقت والكره ؟ إنني أكره العالم والحياة بعقلى ولكن حب الحياة طبع فى غريزة الانسان فهو أس البقاء . ما أجمل سهاء القاهرة في هذا الوقت ، فهي صافية لايمكرهاشيءكأننا في ربيع . ويجتهد صديقي (فهيم) أن يدخل لقلى السرور بكل وسيلة فهو يدور بي على نواحي القاهرة ، ويذكرني بذكريات الماضي ، ولكني أشرد منه دائمًا إلى التفكير في مساوى، المدنية في شقا، وترفكا تنين تحت سما، واحدة ، وغرور قوم وحطام صحاياهم جنباً إلى جنب، وفي حال الناس وأن جماعة منهم يقعدون عن السعى ويترددون بين أماكن القصف واللهو، من ناد إلى مسرح إلى ماخورة الى غير ذلك مما يقتلون فيه وقتهم الطويل، وأن آخرين الايجدون القوت رغم كديذهب بنفوسهم. ولهذا أجدني لانتم لى لذة بحال القاهرة ، ما دامت صورة ذلك الجور ما الله فى ذهنى . وهناك أمر آخر يزهدنى فى حياة الك المدينة المتسعة وهو صحبحها الدائم وكأنى بضوصائها قد زادت علوا عما كانت عليه فى الماضى ، ولعل سبب ذلك بعدى عنها هذه المدة . فلست أجد من نفسى ميلا إلى الرجوع إلى الحياة . في هذه الجلبة رغم ما بالقاهرة من جمال ، وأفضل ان أبقى في (دسونس) بعيدا في وسط الحقول والغدران .

على تسميني (القروى) حتى في أثناء السير العادى ، وليتني كنت كذلك فأقضى الحياة في بضعة أفدنة أفلحها وأعيش قانعا. ولكن أنى لىذلك وقد أحاط قوم بالغنيمة ولاحظ بينهم لمثلى .

ذهبت اليوم الى القصر العينى ليرانى أطباؤه بالحجان ، وقد وصفوا لى دواء ، وأشاروا على بالهواء النقى والأكل المفيد، نعم وسمعاوطاعة فانى سأعد كل يوم مائدة جميلة للغداء، وأخرى للعشاء ، وأعيش فى منزل جميل فى مصر الجديدة او حلوان \_ ولكن سيكون كل هذا في الخيال فالحقيقة مرة فهل هذا يشفيني أيها الأطباء ؟ إني أضحك برغمى . أيها الأطباء .

إذا شئتم شفاء مثلى فاصرخوا فى المجتمع وداووه أولا، فان داءنا منه ولكنكر لاتفكرون.

الفضى كل وقتى كما اعتدت من قبل ، بين الحقول والرياض ، وتحت السماء والنجوم، وقد تأكدت اليوم من أنى ان استطيع الحياذ فيها بين الها و فلنجوم، وقد تأكدت اليوم من أنى ان استطيع الحياذ فيها بين الها و في ميدانهم و فصحتى يضر بها الضجيج اكثر ممانضر بها رطوبة (دسونس) ، وارى هنا حياة لااقدر على التشكل بشكلها واذا صعراى اصحاب مذهب النشوء والارتقاء فأنا غير صالح للبقاء في نضالها ، لأن ذلك يحتاج إلى قوة وشره وانا على جانب عظيم من صنعف الطيبة والزهد ولا مدح في ذلك ، لأنى اعتقد ان الطيب لا يصلح للبقاء في هذه البيئة الحاضرة .

حقا ان كل ظاهر الناس هنامضحك في سخافته و تفاهته و ولكنهم رغم ذلك لا يدركون انهم سخفاء ، بل يظنون انهم بلغوا اعلى درجات الرقى و ذرى للدنية . فقد ذهبت منهم طباع الفطرة ، وأصبحوا متكلفين في كل شيء حتى في اظهار الشوق والحب ، وحتى في الأكل والجلوس ، فجعلوا

لكل شيء قواعد وحدود لا تطبقها النفس. وقد أكون أحيانا في حالة من الألم شديدة ، والهم مخيم على نفسي ، فأذا ما أبصرت جماعة من مثل من اصف ، ورأيت كيف يتخاطبون ، وكيف تبدو ميولهم وتظهر عواطفهم ، اخذى لليل الى الضعك حتى ضحكت برغمى ، اذ يخيل لى الى ارى دمى تحرك اعضاءها حركات غير طبعيه ، لاخلقا من الأحياء .

ولا اظلم نفسى ، فانى اكبرهاكلا رايت استرقاق المادة والحياة للناس ، واستيلا، ها على قلوبهم ، معحرية ننسى من مذلك الأسر ، واحتقارها لما يتهافت الناس عليه .

الأدباء، وكان في الجلوس جماعة ممن يقولون الشعر، ولكن نفسى لم ترتح الى أحد منهم . وكان كل منهم يحاول بقدر استطاعته ان يظهر براعته في القول، ويكشف لنا عن محاسن نظمه ، وكيف يولد المعنى الطريف ، وينظم اللفظ الأنيق ، وكان في الجلوس فتي أصفر الوجه ، اذا نظرت الى عينه فكأنك تنظر الى شعلتين ، هو ساكت و به شىء

من العبوس، وكان كالقال أحد قولا تبسم ومدح مايقول، فوجدت من نفسي ميلا يرغمني على السؤال عنه، فأخبرني. فهيم انه فتى ساكن حزين، خرج من المدرسة بعد اعام الدراسة وقد تهدمت بنيته ، حتى لايستطيع العمل الكثير ، ولذلك بقى يعيش على كسبه القليل الذي يصيبه راضياً ، ويعيش. اكثر اوقاته في الفضاء مع الطير والشجر . واضاف الى ذلك انه شاعر ، ولكنه لايقول كلة من شعره امام الناس الا اصدقاء قلائل. وقد طابت مِن فهيم ان يسمعني بعضقوله وما کان اعظم سروری بما سمعت منه ـ فانه بعد انصراف الجمع ذهب مع فهيم ومعى الى الجيزة ، وقضينا هناك مساء من اجملاوقات حياتي .وقداسمعناشيئامن قوله، لواستطعت لجئت به جميعه ، واكتنى هنا بأن اثبت شيئًا على سبيل الاستذكار ، فلا أحب ان انسى ذلك الفتى الساكن الاصفر الوديع القانع، لأنني احببته برغمي لشيء فيه لااعرف ماهو ، ولا بد ان ابقی عندی ما یستبقی صورته . وهاهی قطعة من قطعه:

«كل يرى الحق على زعم»

هى الشمول غير ممزوجة

تدب بالساق وبالشارب
فى روضة شعثاء وحشية

الم تنتقص منها يد الشاذب.
الزهر منثور بانحائها
والماء من جنب الى جانب.
دقائق الماذات مخاوسة
فلا سماع اليوم للعائب

لكن أشجانا بخالجنى
وهل تلذ الكاس للآغب.
ياصاح لا تلأ إلى أن أرى
مطببا لهمي الناصب
يازهر إن أسوت لى مهجى
لازات محمولا على حاجي

أرى خصالافيك يعجبنني

على صفاح وجهك الشاحب

جواب الزهز

تشكو إلى ذي قرحة إنى

أحق بالشكوى لما حاق بى

ماكنت للنــاس سميرا وما

خلقت للعابث والـلاعب

.خلفنی دهری ومــا حیلی

ثم رمی حبلی علی غاربی

، ربی ... پالیتــه ـــ وهل تفیــد المنی

حسبي إذن بمدمعي الساكب

\* \*

قد جنت أستشغي إلى مدنف

حسبته ذا مرح داعب

الخنى همومـا فى غــلالاته

وغرنى بظاهر كاذب

جواب الماد

جریت بالوادی فأحییته من أشجر فیه الی عــاشب أحنو علی المود كأم له رشـفه من دِرَّة حالب

حتى إذا ماصار ذا جمرة

تشب للمقرور والساغب لم يرع حتى وكوانى بها واحربا من أمـــل خــائـــ

株 株

حسبت هذا الماء يشنى الجوى وكيف ريستشنى الى ناحب

یاصاح فاطو الراح مختومة

لاخیر لی فی ریقها الخالب
لکل حی فی الوری علة

لم یخل حی فیه من نادب
کل بری الحق علی زعمه

فالحق منشود بلا طالب

أول نوفير . عزمت على ألا أقيم في القاهرة، وقد قات رأى لصديقي فهيم فرأيته تكدر عند ذلك ، ولكنه نظر إلى وقال « إنك لا تزال قرويا . ألا تريد أن تصلح يا أيها الساذج ؟ ، فقات له «اعلم يافهيم أن بلدكم لا تسكن فاتركني أرحل عنه ، وأظنك لا تلومني على ذلك الشعور في قرارة نفسك » . فنظر إلى وسكت لحظة ثم قال « ولكن ياأخي ألم يقل لك الأطياء إن جو القاهرة لا يلائمك غيره؟ » ولم يود أن يطيل في ذلك ولعله ظن أن ذلك القول يؤذيني . يرد أن يطيل في ذلك ولعله ظن أن ذلك القول يؤذيني . ما أطيب قلبك يافهيم ! إن القاهرة أو أي بلد آخر في الوجود لا يفيد مثلي شيئاً ، فلأ رجع إلى مقرى الهادي . الوجود لا يفيد مثلي شيئاً ، فلا رجع إلى مقرى الهادي . الوجود لا يفيد مثلي شيئاً ، فلا رجع إلى مقرى الهادي .

يمدينة دسونسولكنى مع ذلك أرى أنى ساكون معرضاً لمثل تلك الآلام فى أى عمل آخر ، وعلى ذلك فقد عزمت أخيراً على الرجوع إلى عملي الأول.

ما نوفير. إن مشلى لا تفيده الاقامة فى أى بلد ، وكيف يستطيع أن يأتى بالدواء وأن يقوم بشروط التداوى من مأكل جيد، وسكنى موافقة ، مع ماهو فيه من العيشة المناك . وإنى أشعر ان مقامى فى هذا العالم قليل ، ورحم الله ابى لقد كان يقول لى ذلك فما كنت أصدق كان يقول إنه يشعر بدنو الأجل وهأنا الآن أشعر بمصل ماكان يشعر به .

۱۲ نوفبر . افکر فیما إذا مت ماذا یکون حال من بعدی ، فتسود عند ذلك الدنیا فی عینی لأنی لا اری احداً یقوم علمهم سوای – إلا الله .

ما أجمل الوثوق بالله ،والاتكال على عطفه؛ إن المؤمن الحقيقي لا يجد في الحياة هما يملأ نفسه ،ولا يجد في الموت خشية ، فألق اللهم في قلمي إيمانا قويا .

١٥ نوفهر . كيف يقول قوم من الناس ان لا إله ؟

اعميت عيونهم ؟ ومن يكون إذن خالق تلك العوالم المتسعة وهذا الفضاء الفسيح وذلك الملكوت العظيم ؟ من لهذا الضوء وهذا النسيم، ومن بارىء تلك النفس وموجد تلك النباتات وهذه الحيوانات ؟ مااكثر غرور الانسان ووقاحته إذ يقول ان لاإله . إن من يقول ذلك لابد قد افسده الغرور واعماه الجهل .

رب اخلفني فيمن احب، فقد دنا الأجل على ما أرى. رب إني واثق بك فاخلفني فيمن أحب.

۱۸ نوفمر . طالت إجازتى عما كنت أقد ر، فلا بد أن أعود بعد قليل إلى عملى ، ولا أظن رمنه طويلا لأنى أرى الآمال تخبو فى نفسى ، فلا افكر الآن كثيراً كما كنت أفعل ، ولكني برغمى أفكر فيما يكون حالك يا أختى لو ذهبت عنك ، وماذا يكون حالك يا أمى .

إن املاكنت اسمى إليه منذ سعيت لم يتحقق ، وما كنت أسمى إلا لسمادة اهلى ، فأبت الأقدار إلا ماكان. ماذا يكون مستقبلكيا أخى - يا أيتها الزهرة الجميلة؟ إن جمالك يتفتح الآن أمام عينى ، وأكبر من جمال خلقك

جمال خالفك ، لم جعلك الله ابنة هذه الاسرة التعسة التى اليس لها سواى ؟ وكيف تكون أيامك المستقبلة إذا أنا غبت ؟ وما يكون اشوق تربتى إليك واقاق روحى إلى معرفة اخبارك ؛ إنى لا يحزننى ذكر الموت الالأنه سيبعدنى عنك وعن امى يا أختاه – أواه ؛ ان جسمى لا يحتمل ألمى ما أوصى به ، ولكنى أريد أن اوصى على من خلفت، فاذا كان للمالم قلب شعر . وليس أمامى من اكتب له الوصية إلا كان للمالم قلب شعر . وليس أمامى من اكتب له الوصية إلا صديقى (فهيم) ، وسأ كتبها وأعطيها له مع توصيته ألا يفتح المكتوب حتى أقضى وليس أمد ذلك بيعيد ، لأنى أشعر بدنو الا جل .

الم نوفمبر . يمنعنى صديقى من السفر ، ولم هذا ؟ إنى . اشعر باصف خلال فى قوتى وضعف فى كل اعضائى ، حتى . فى جفونى وأسنانى ، واخشى ان اموت هنا بعيداً عن اهلى فينالهم من ذلك اذى فى الانتقال الى فى حال الذعر . ما اشد الفراق على نفسى ، ولا سيا فراق امى واختى ؛ وإنى اشعر الآن بشوق محرق إليها .

اشعر الساعة كأن اعضائى تتفكك ، وبألم فى مفاصلى عشديد ، وقد صعفت صعفاً اخشى انه إذا زاد لم استطع السفر ، ففيم المقام ؟ لااطيق الاطالة فى الكتابة لانعينى تتألمان ، وظهرى لا يستقيم .

الموت بعيداً عن الملك الموت بعيداً عن المعلى على الموت بعيداً عن المعلى كما مات الى ولم اره ؟ لا بد من السفر مع ماانا فيه من الضعف الشديد، وقد وعدني صديقي ان يأتي معى ليعتني في ، فشكرا له . شكراً لك ياصديقي فهيم .

فى مدينة دسونس

بأمر اخى آخذ القلم لأ كتب مأيلي على 
• او قبر . لا أستطيع أن أكتب ، ولكنى أريد أن أكل قصتى ، حتى أمضى ، لتكون آخر صحيفة من حياتى كاملة . ولذلك أنا أملي على أختى لتكتب لى : جاء معى صمديقى فهيم ، وهو الآن في المدينه ليشترى لى دواء وإنه يضطرني إلى شربه ظنا منه أن في الأجل بقية ، ولكنى أدرى منه عا هناك. إنه لا يرضى ان يأخذ منى ثمن الدواء وانا قابل منه تلك المنة ، كما قبلت غيرها منه بغير كره ،

لأنى اعلم ان الدافع له على ذلك حب لاريا.فيه .وقداعطيته الكتاب الآنف الذكر ، واخبرته الا يفتحه قبل موتى . مالك لاتكنبين ؟ اكتى اكتى كل كلة اقولها ، فهل يبقى على الارض احد: مالك تبكين ؟ قولي إنا لله وإنا اليه راجعون. اكتبيكل ما اقول (وعند ذلك اشار اخي المحبوب الي" . مؤكدا ان اكتبكل مايقول حتى قوله «اكتى كل مااقول» ٢ ديسمىر . لم نشتر بعد مؤونة الشهر من الحبوب حيى . اليوم، وقد فعلت أمى ذلك زعما منها أني قد أضطر إلى شراء دواء او غيره ، ولكن القوت لايستغني عنه ، ولابد من شرائه ، ولا يزال صديقي فهيم يبعث في الأملولكني اراه قليلا ، ولا رغبة لى في الحياة . لا والله إني احب ان احيا على كره ، وذلك لكى ارى كيف حال اختى وامى . إن المرض قد نزل بي اولا فاستهنت به ، وقدزاد حتى اصبحت لا اقوى على احمال ألمه ، وكانت زيادته فجأة ، إلا اني واثق بالله وهذا يخفف عنى كثيرا من الآلام .

华 茶

آخذ القلم لل كتابة \_ إنا فهيم ، واكتب كل ماعليه

على صديقي محمد، لأنه يرغب هـذاوأنا لاأود مخالفته. إنه كثير الوهم بلا موجب، وأنا متأكد من انه سيبرأ من مرضه ، ويقوى بعد ضعفه بأذن الله بعد قليل. أراه يسعى. لآثارة الدموع في عيون من يزعم أنه يحبهم ويعمل على إيلام. أَفْـُــدة الذَّن يقول إنه يحب أن محياً على كره من اجلهم ،. ولكنا نغتفر له هذه للغالطة ، ونسأل الله التعجيل بشفائه. ٣ ديسمبر . لم ترض أختى أن تستمر في الكتابة لي وقالت إن ذلك يقتلها ، فهي لاتستطيع ان تكتب كلمة . « موتى » بيدها . وها صديقي يكتب لي بدلها . أشعر بيعض اطمئنان كلما أرى حولي من يهتم لأمرى ، ولعل ذلك المهتم قد ارسله الله ليساعدني في تلك الشدة . وماخاب من وثق بالله .

٨ ديسمبر . ها قد اصبحت عاجزاً عن الأملاء ، إذ . أشعركاً ن انفاسي تخوني ، وان صدرى لا يستطيع دفع اللفظ إلى اللسان . تغيض نفسي يو ماعن يوم ، ويلوح لى أن قد تمت الصحيفة ، تمت قصتى ، فو داعاً أيها الكراسة ، لأنى لن . أعود اليك . تمت حياتى التى كنت أتساءل كيف تتم ، أعود اليك . تمت حياتى التى كنت أتساءل كيف تتم ،

وأكثر من التفكير فى شأنها . ألا من مبلغ هذه الصرخة إلى المجتمع ، ليرى صورة ضحية من ضحاياه ، ولعلها تزعجه . ولست فى مقام الحانق الغاضب ، لأنى على ابواب الآخرة أستهين بكل تلك المادة الدنيوية ، فليكن الغضب والحنق للأحياء ، فأنا على وشك تركهم الى عالم العدل ، عالم المساواة . الى العالم الطيب والمقام الكريم .

تكملة القصه بقامي أنا فهيم صديق المرحوم محمد

مساع الديسمبر بدأت اكتب منذ يومين لصديقي عمد ، ولكنه في هذا اليوملم يستطع أن يملى املاء العادى بل كان قوله متقطعا، ولما انتهى أو مأ إلى ان اطوى الكراسة ولوى وجهه نحو الحائط، وكأنى به كان يبكى عند ذلك أفلم استطع البقاء هناك إلى جانبه ، وتركت الحجرة وقابى يتمزق ، وخرجت الى الحجرة المجاورة، وهاانا فيها اكتب هذه الدكلات والدموع تمسح مااكتب.

ه ديسمبر . اظهر محمد اليوم صباحا بعض القوة ، ثم لم يلبث ان رجع الى حاله من الضعف ، وهو لا يكاد يتكلم كامة واحدة. ولكن عينيه تنطقان احيانا بالنظرات، واحياناً ببالدموع مسكين ياعزيرى محمد ، فان قابي ينفطر كلمااراك تبكى ، وانت على هذه الحال ، لأنى اعلم سبب بكائك ، فما ... هو حزنا لتوقع الموت بل هو لخوفك على من تحب .

الذي اعطاه محمد في ؟ واني اخشى ان يكون في ذلك الكثاب الذي اعطاه محمد في ؟ واني اخشى ان امسه تشاؤما ، وانا كثير التشاؤم - لااريد ان امسه خشية ان يكون فألا غير حسن اصديقى، لانه اوصى ألا أمسه إلا . لااريد ان اذكر كلمة واحدة تؤذن بشر له ، واسأل الله له الشفاء ، وهو القدير .

مساء اليوم . هدأت دموع محمد ، وهو الآنساكن . وأرى على وجهه الطلاقا كأنه استبشار بشفاء قريب ، فهل تنحقق الأماني ؟ إن امه واخته لاتزالان على البكاء كل حين ، وانهما لجديرتان بذلك ، إذ ليس في الناس من عاش لغيره كما عاش محمد لهما . ولا يرضى صديقي ان نبقي إلى جانبه في الليل كمادتنا ، وهو يلح في ذلك إلحاحا نخشي ان نمارضه فيه . وقد طلب منا ان نمدل له الفراش إلى جهة القبلة ، وقد اجبناه إلى ذلك بقلوب تنمزق ، لأننا لانستطيع أن وقد اجبناه إلى ذلك بقلوب تنمزق ، لأننا لانستطيع أن

نخالفه ویلاه لوحدث مایتنبأ به ؛ إنی اسمع الآن نحیب امه أعانها الله على الصبر ، فهمی مسکینة و لاأستطیع أن اسمعها تبکی بغیر أن أجیب ، وهأنا ابکی برغمی .

نصف الليل. بعد أن قنا من عند محمد، ذهب كل.
إلى مخدعه، ولكنى لم البث أن سمعت صوت أمه وهى
تبكى . فانها لم تقدر أن تذهب لتنام، فأخذت تختلس.
النظرات بين حين وآخر إلى غرفته، وقد رأت منه حركة مضطر بة هذه الساعة، فذهبت الى جانبه تسأله عما يجد، ثم خرجت من عنده ولعله طلب منها ذلك ، يجد، ثم خرجت من عنده ولعله طلب منها ذلك ، مسكينة هى ساعدها الله الاأستطيع الذهاب اليه مسكينة هى ساعدها الله الاأستطيع الذهاب اليه الآن لوجود أخته معه، لأنها استيقظت على بكاء أمها الآن لوجود أخته معه، لأنها استيقظت على بكاء أمها ودهبت الى هناك ولكن امه تناديني ولا بد ان اذهب ...

\* \* \*

رحمك الله يااخي محمد ، فقد تم كل شيء ، وطويت الصحيفة ، وإنالله وإنا اليه راجمون .

مات صديقي اليوم وكانت ميتة هادئة ـ مضي وفي

عينه دمعة فرحمه الله ، فان قلبه كان يفيض حباً ، وما كان يفكر في نفسه يوما . اني ابكيه وابكي نفسي فيه ، لأبي ارى حياتي قد ذهب منها بفقده لون من أزهى الألوان ، فقد كان مؤنسي ومهذى . اني كنت ارى فيه من ايام التلمذة الأولى خلقاً عاليا، ورجولة نادرة رغم صغرسنه ، فاذا ذكرته . ذكرت طيبة القلب ، والكرم والشجاعة ، وكل حسنة من الحسنات وقد قضى صريع نفس كبيرة ، وضحية نظام فاسد المحاسنات وقد قضى صريع نفس كبيرة ، وضحية نظام فاسد دناءة وحب نفس وبخلا وطمعاً فناء بالحمل ، وهكذا قسمت الحظوظ في ذلك العالم الحقير .

انه ما بكى على الحياة، و ماكانت لتسوى عنده شيئاً ولكنه كان يكبر الفضائل والرجولة ، ويستهين بكل شيء في سبيل المحافظة عليها. كيف اقضى الحياة بعده وحيداً من صديق كان يشغل أكبر جزء من قلبي ، وهل اقدران اعيش وليس في الحياة ذلك الركن الذي كنت الجأ اليه إذا ضاقت في عيني السبل ، لقد كان يزعم أنه مدين لي ولكن غفر الله له تلك الغلطة فانه لا يعلم مقدار فضله على لأنه لا يرى حسنات نفسه فانه لا يعلم مقدار فضله على لأنه لا يرى حسنات نفسه

وهكذا كان شأنه ، ينسى فضله ويذكركل صغيرة تعملله . إنى كلما اتذكر الطبع البشرى ، وانى لابد سأنساه بعد حين ، اثور على نفسى ، لأنى لاأستطيع أن أتصور كيف تكون حيساتى إذا خلوت من ذكراه ، ومن ذكرى نفسه الطيبة ، وخلقه الحلو. هكذا تمضى الآجال ، وهكذا يتخلف بعض الناس عن بعض ، وهكذا يذهب عن العالم أنسه وعن الأرض رونقها .

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا

آنیس ولم یسمر عکه سامر الأم العدر فیا تفعل ، وکیف تصبر الأم علی فقد ابنها ، ولا سیما إذا کان الابن هو المرحوم محمد . فتحت الیوم کتابه ، رحمه الله ، وهل تعدی ماکان بنفسی ، وهل کنت لا ترك اهله ؛ إنهواتق بی كل الو توق و كانی اری روحه إلی جانبی تبعث فی حبا . نم هادئا یاعزیزی فقد اراد الله ما كان ، وسیسر روحك ان تری سعیی فی اسماد من تحب ، ولو انها تسكون سعادة ناقصة بفقدك . إلى استطیع الآن ان اعمل كل ماكان یجول بنفسی لأن

محمداكان يتألم كلما يراني اقدم له شيئا من المساعدة ، فان نفسه كانت تأنف المساعدة حتى من صديقه . رحمه الله ا ٢٣ ديسمر ـ لا استطيع مع والدة صديق إلا التلميح عا أريد ، لأني أرى الحزن يكاد يذهب بها ، وقد فهمت. قصدي على مأأظن وهي عاقلة من خير السيدات ـ ووافقتني. وأنعم برأيها السديد، على أن الزواج ليس من دلائل الرح فقد قالت لى عندما لحت لها بزواج السيدة ( فاتنة ) ابنتها ،. إنها لاتظن أن الزواج ذليل فرح يجب ألا يظهره الحزين ، فان الزواج واليلاد والموت كالها المور لابد منها في هذه. الحياة فيجب ألا يمنع حدوث أحــدها حدوث الآخر . وبالطبع لن يكون شيء ليلة الزواج ممــا يدل على الرح. ولا أرى موجبا لاخبار أهلي، فانهم يعرفون بمن سأتزوج.. وهم يقدرون شرف الأسرة قدره ، وسيسره النبأ ولاشك. ٢٨ ديسمر ـ اليوم قابلت السيدة ( فاتنة ) لاولمرة وتذكرت كل حسنات صديقي المرحوم، وقد أصبحت زوجي ولا ينقصنا الاتسجيل الاتفاق، ولا عنع ذلك من أن أحادثها على ما أرى ، وإن حديثها جيل ، يذكرني بحديث صديقى. إنى لا أقدر أن أرضى عن ذلك المجتمع الذى سلبنى اعز صديق، وما كان اخى محد الا صحية من صحاياه انظر حولى فأرى ناحيتين، ناحية فيها الشقاء القاتل والأخرى فيها الرف المفسد، ناحية فيها الكرم وعلو النفس والايشار، والاخرى فيها الجهل والدناءة وحب الذات، وإن السائد في هذا المجتمع وياللا سف، فريق الحمل، فريق الدناءة، فريق حب الذات، ألا رحمك الله ياصديقى، ولا بد من العدل ولو بعد حين.

« كلمة للسيدة فاتنه اخت المرحوم « (محمد) »

" ديسمبر - انتهت حياة حبيبكان اعز على من نفسى حياة اخى المحبوب « محمد ». لقدكان لايفكر إلا في امر واحد وهو إسماد امه واخته ، ولكنه لم يوفق الى رؤية ذلك في حياته ، فقضى صربع سعيه .

إننى اذكرك يا عزيزى ولا استطيع ان اجفف عينى . فان روحك التى كانت تسمى لاسمادنا فى حياتك ، قد ذهبت ضحية ذلك السعى ، ولكنها لاتزال مشرفة علينا بمد الموت ، وهاهى اشعر بها ترفرف فوقنا وتغمرنا بحبها

الفياض كماكنت فى الحياة . رحمك الله وأعاضك اجرا بعملك وسعيك ورحم شبا بك الغض ، ياعزيزى ، ويااخى وياوالدى. «كلة لوالدة المرحوم (محمد) »

معدائی ماذا اقول؟ لقد مضیت یابنی ، وعزائی انی سأمضی علی اثرك و نلتقی ان شاء الله فی عالم لا یفنی . انی اذكرك فأذكر كل حیاتی بین سعد وشقاء ، واذكر كل حیاتی بین سعد وشقاء ، واذكر كل میاتی عبء الحاة قبل ان تذوق لذتها . مسكن یاولدی ، رحمك الله ، ولم یطل بقائی بعدك فی هذا العالم. اطووا عنی هذه الدكراسة ، فانی لا اطبق النظر الیها بعده .

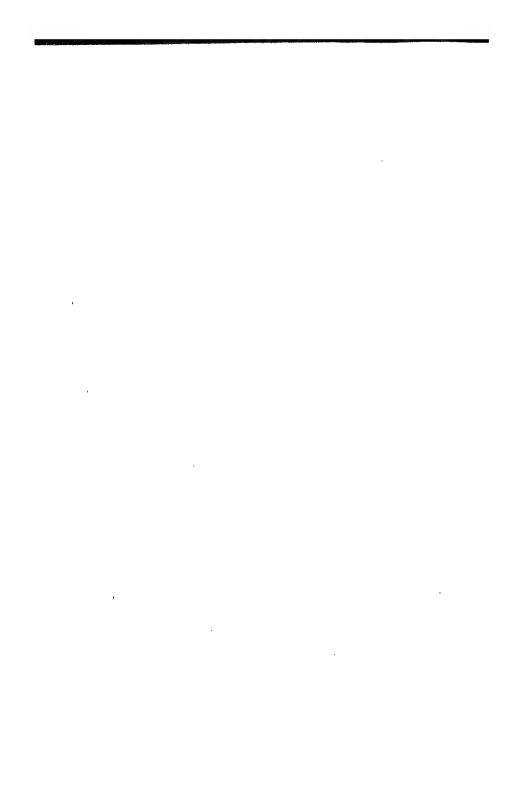

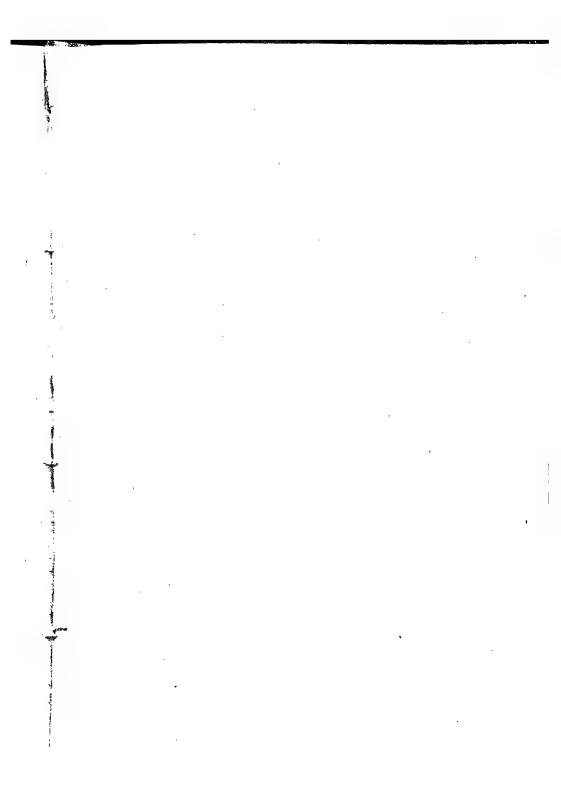

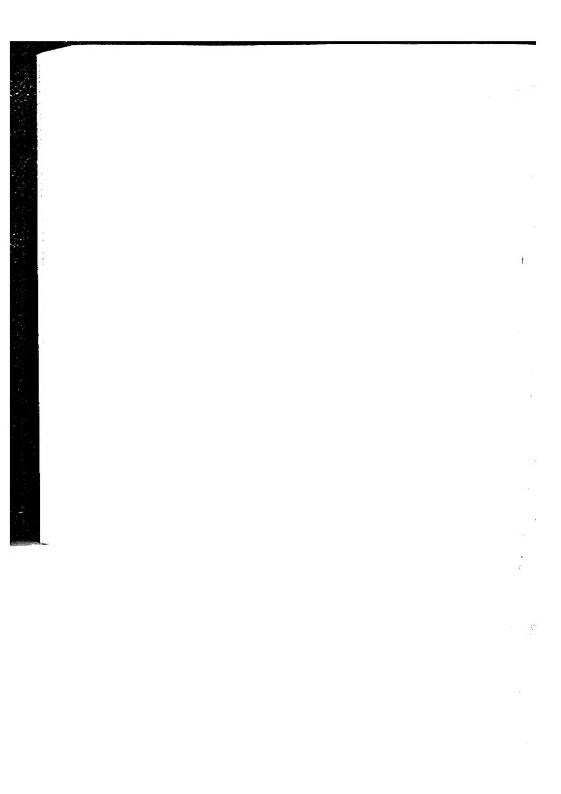



General Organization Of the Alexandria Laureny (SGAL)

Bibliothera: Chessandsina

.

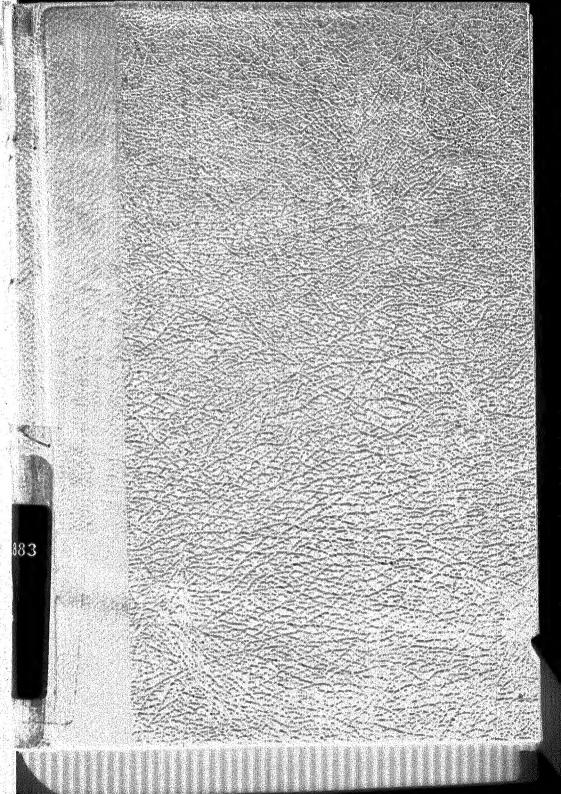